



خَازِلْلَشَّغُ الْلَيْنَالُمُ الْمُثَالِمُ الْمُثَنِّعُ

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

جَمِيْعُ الحُقُوقِ مِحْفُوظَةٌ الطَّبْعَةُ الأولى ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥مر

مشركة واراقيس أرالات المبتة القلباعة وَالنَّشِ روالتُونِ من مرم استرا شيخ مرزي وشقية رحمه الله تعالى سنة ١٤٠٣م - ١٩٨٣م استرا شيخ مرزي وشقية رحمه الله تعالى سنة ١٤٠٨م - ١٩٨٨م بروت كرا المبتاث صب ، ١٤/٥٩٥٥ هانف : ٢٠٤٨٥٠ وسفا: ١٤/٥٩٥٥ هناف . ٩٦١١/ ٢٠٤٩٦٣ هناف

# سلسلة الأجُزَاء وَالكَتُبُ أَحَديثية ( ٣٥ )

الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن

تَلْمِيْدُ الْإِمَّامِ أَحْمَدُ بْزِيَحِنْ بَلَ رَحِمُهُمْ اللهُ تَعَالَىٰ

مَفَّفَهُ وَقَرَّمَ لَهُ وَقَرَّعَ نَصُوصُهُ الْمُحَرِّعَ نَصُوصُهُ الْمُحَرِّعِ نَصُوصُهُ الْمُحَرِّعِ نَصَابِي

خَالِلْ اللَّهُ عَالِلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ



# بساندارهم الرحيم

الحَمْدُ لله رَبِّ العَالمين، والصَّلاةُ والسَّلام على سيِّدِ المُرْسلِينَ، وإمامِ المُتَّقِينَ، سيِّدنا مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وَصَحْبِهِ إلى يوم الدِّينِ.

#### وبعاد:

فإنَّ الخُلُقَ الحَسَنَ سَبَبٌ لِسَعَادَةِ الإِنسانِ في الدُّنيا والآخرةِ، وهو وَسِيلَةٌ يبلُغُ بها المَرْءُ رِضْوَانَ اللَّهِ تباركَ وتعالَى، كما أَنَّهُ وَسِيلَةٌ لإِنشَاءِ جِيلٍ يَقْوَى على تَحَمُّلِ الصِّعَابِ، ويُسْهِم في سَعَادةِ المُجْتَمَع.

وأجدرُ النَّاسِ بالاتِّصَافِ بالخُلُقِ الحَسَنِ: الْعُلَماءُ، لأَنَّهُم وَرَثَةُ الْأَنباءِ، وهم مُتَّصِفُون بالصِّفَاتِ الْحَيِّرَةِ مِنَ الأَمانَةِ، والتَّواضُعِ، والشُّعُورِ بالمَسْؤُولِيةِ أَمامَ اللَّهِ تعالى، والعِزَّةِ في مُوَاجَهَةِ المُسْتَكْبِرِينَ بالسُّلْطَانِ، والمُتَعَالِينَ بالشَّرُوةِ، أو المَرْهُوِينَ بالقُوَّةِ، أو المُفاخِرِينَ بالنَّسَبِ، أو غيرِ ذلكَ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنيا.

وهذِه العِزَّةُ هِي عِزَّةٌ بالعِلْمِ والإِيمانِ، وليستْ عِزَّةٌ بالإِثْمِ والعُدُوَانِ، عِزَّةٌ تُلْتَمَسُ مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ، ولا تُطْلَبُ مِنَ النَّاسِ، ولا عندَ أبوابِ السَّلاطينِ، عَزَّةٌ تُلْتَمَسُ مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ، ولا تُطْلَبُ مِنَ النَّاسِ، ولا عندَ أبوابِ السَّلاطينِ، كمَا قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، الآية ١٠.

يقولُ الأستاذُ سيِّدُ قُطْب رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى: (والعِزَّةُ الصَّحِيحَةُ حَقِيقَةٌ تَسْتَقِرُ في تَسْتَقِرُ في القَلْبِ فَي القَلْبِ فَيلَ الله عَلَى الله الله عَلَمَ الله الله الله الله الله الله القَلْبِ فَيسْتَعْلِي بها على نَفْسِهِ أَوَّلَ ما يَسْتَعْلِي، يَسْتَعْلِي بها على شَهَوَاتِهِ الله المُذَلَّةِ ، يَسْتَعْلِي بها على شَهَوَاتِهِ المُذَلَّةِ ، يَسْتَعْلِي بها على شَهَوَاتِهِ المُذَلَّةِ ، يَسْتَعْلِي بها على شَهوَاتِهِ المُذَلَّةِ ، وَمَخَاوِفِه وَمَطامِعِه مِنَ النَّاسِ وغيرِ النَّاسِ، ومتى اسْتَعْلَى على هذه فلنْ يَمْلِكَ أحدٌ وسِيلَةً لإِذْلالِهِ وإَخْضَاعِهِ ، فَإِنَّمَا تَذِلُّ النَّاسَ شَهُواتُهُم، ومَن اسْتَعْلَى عليها فقد شَهواتُهُم، ومَن اسْتَعْلَى عليها فقد استعلَى على كُلِّ وَضْعٍ ، وعلَى كُلِّ شَيءٍ ، وعلى كُلِّ إنسان ، وهذه هي العِزَّةُ الحَقِيقيَّةُ ذاتُ القُوَّةِ والاسْتِعْلاءِ والسُّلْطَانِ . . .) ، إلى آخر كَلاَمِهِ رحمه الله تعالى (١).

وقد جمعَ الإمامُ أبو بَكْرِ المَرُّوْذِيُّ في هذا الكتابِ نَمَاذَجَ عَدِيدَةً لِعِزَّةِ المُسْلِمِ أمامَ شَهْوَةِ النَّفْس، وفِتْنَةِ الدُّنيا، وهَيْبَةِ السُّلْطَانِ، وأَنَّهُ لن يَحْني رأْسَهُ لِمَحْلُوقٍ مُتَجَبِّرٍ، ولا لِحَاكِمٍ طَاغٍ، ولا لِقُوَّةٍ مِنْ قِوَى الأَرْضِ جَميعاً.

ولا بأسَ مِنْ ذِكْرِ مِثَالٍ لِمَا كَانَ عليه السَّلَفُ:

فقد روَى بإسنادِهِ إلى عَمْرو بنِ طَلْحَةَ القَنَّادِ، أنه قالَ: مَرَّ سُلَيْمَانُ بنُ عبدِ المَلِكَ على المَدِينَةِ أَحَدٌ قَدْ أَدْرَكَ عِدَّةً مِنْ عبدِ المَلِكَ على المَدِينَةِ أَحَدٌ قَدْ أَدْرَكَ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ؟ فقيلَ لَهُ: أَبو حَازِمٍ، فَأَرْسَلَ إليهِ، فَدَعَاهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قالَ لَهُ: يَا أَبا حَازِمٍ، مَا هاذَا الجَفَاءُ؟!

قَالَ لَهُ أَبُو حَازِمٍ: يَّا أَميرَ المُؤْمِنينَ، وأَيُّ جَفَاءٍ رَأَيْتَ مِنِّي؟ قالَ: أَتَانِي وُجُوهُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَلَمْ تَأْتِنِي، قالَ: يا أَميرَ المُؤْمِنينَ، أُعِيذُكَ باللَّهِ أَنْ تَقُولَ مَا لَمْ يَكُنْ، واللَّهِ ما عَرَفْتَنِي قَبْلُ، ولاَ أَنا رَأَيْتُكَ.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٥/ ٢٩٣١.

فالتفَتَ سُلَيْمَانُ إلى مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ فقالَ: أَصَابَ الشَّيْخُ وَأَخْطَأْتُ أَنا، فقالَ سُلَيْمَانُ: يا أَبا حَازِمٍ، مَا لنَا نَكْرَهُ المَوْتَ؟ قالَ: لأَنَّكُمْ أَخْرَبُتُم آَنْ تَنْتَقِلُوا مِنَ العِمْرانِ إلى الْخَرَابِ. فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَنْتَقِلُوا مِنَ العِمْرانِ إلى الخَرَابِ.

(هذه هي عِزَّةُ العُلَمَاءِ، عِزَّتُهم لأنَّهُم يَحْفَظُونَ في صُدُورِهم كَلَمَاتِ اللَّهِ، ويَمْلِكُونَ في خزائنِ كَلَمَاتِ اللَّهِ، ويَحْمِلُونَ في أيديهم مَصَابِيحَ الهِدَايةِ، ويَمْلِكُونَ في خزائنِ قُلُوبهم أَعْلَى الكُنُوزِ، وأَثْمَنَ الثَّروَاتِ، وأَشْرَفَ المَوَارِيثِ، وهو تُرَاثُ النَّبوةِ، قُلُوبهم أَعْلَى الكُنُوزِ، وأثمنَ الثَّروَاتِ، وأَشْرَفَ المَوَارِيثِ، وهو تُرَاثُ النَّبوةِ، التي بِغَيْرِها يَعيشُ الخَلْقُ في تِيه المَادِّيَّةِ، وظَلامِ الجَاهِلِيَّةِ، وَضَلالاتِ الأَهْوَاءِ والأُوهام، فمنْ أقومُ مِنهم قِيلًا، وأهدى سبيلًا؟)(١).

وهذا الكِتَابُ يَضْرِبُ لنا أروعَ صُورِ الأَخْلَقِ، وأجملَ صَفَحَاتِ السُّلُوكِ الإنسانيِّ، في تَرْجَمَةِ القِيَمِ العُليا، وَتَجْسِيدِ الفَضَائِلِ، والآدَابِ، والمُثُلِ، والمَثُلُلِ، والمَكَارِمِ والأَخْلَقِ، لِما كَانتْ عليه أُمَّةُ الإسلامِ التي هي خيرُ أُمَّةٍ أُولِمَنُ اللهِ مَنْفَهُ الإمامُ أبو بكر المَرّوْذِيُّ أحدُ تَلامِذةِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبل رحمهما اللَّه تعالى، وقد خدمتُه بالتَّحقِيقِ والتَّخْرِيجِ والضَّبْطِ.

وَقَبْلَ أَنْ أَخْتِمَ هَلْذَا التَّمْهِيدَ، يَطِيبُ لِيَ أَنْ أَتَقَدَّمَ إِلَى الأَخِ الْعَزِيزِ اللَّكْتُورِ عُمَر حَمْدَانِ الْكبِيسِي بِالشُّكْرِ وَالتَّقْدِيرِ لِمَا قَامَ بِهِ مِنْ جُهْدٍ طَيِّبٍ فِي مُرَاجَعَةِ الْكِتَابِ وَضَبْطِهِ، فَجَزَاهُ اللَّلهُ خَيْراً وَبَارَكَ فِيهِ.

واللَّنهَ أَسْأَلُ أَنْ يُوَفِّقَنَا إِلَى مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَصَلَّى اللَّنهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.



<sup>(</sup>١) من كلام الشيخ العلامة يوسف القرضاوي في كتابه: الرسول والعلم ص ٧٠.

# المبحث الأول الإمام أبو بكر المَرُّؤذِي

# أولاً: تعريف موجز بهذا الإمام<sup>(١)</sup>

#### \* اسمه ونسبه:

هو الإمام الزَّاهدُ، أبو بَكْرٍ أحمدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَجَّاجِ بنِ عبدِ العَزِيزِ المَرُّوذِي، نَزيلُ بغدادَ.

والمَرُّوْذِي، نسبةً إلى مَرُو الرُّوذ \_ بفتح الميم، وبَعْدَها الأَلِفُ والَّلامُ والرَّاءُ المَضْمومةُ المُشَدَّدَةُ، وسُكُونِ الوَاوِ، وذالِ معجمة \_ ويُقالُ في النِّسبةِ إليها أيضاً: مَرْوَرُوذي، وهي مَرُو الصُّغْرى، تمييزاً عن مَرُو الشاهِجَان، وهي مرُو الصُّغْرى، تمييزاً عن مَرُو الشاهِجَان، وهي مرُو الكُبرى، وتقعُ في شِمالها، بينهما مَسِيرةُ خمسة أيام.

ومرُو الشاهِجَان مِنْ أشهرِ مُدُنِ خُرَاسانَ، وتقعُ مَرُو الكُبْرَى والصُّغْرى

<sup>(</sup>۱) ترجمة هذا الإمام مشهورة، فقد وردت في كثير من كتب السير والطبقات، ومنها: تاريخ بغداد للخطيب ٤٢٣/٤، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١٣٧/١، ومناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص ٦١١، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٧٦/١٣، وقدَّم الباحث عبد الرحمن بن علي الطَّريقي رسالة دكتوراه إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة، بعنوان: (مسائل أبي بكر أحمد بن محمد المَرُّوذي، جمعاً ودراسة).

اليوم في جمهورية تُرْكُمانستان عى نهر مُوْرغَاب، وقال ياقوت: المرو الحِجَارةُ البِيضُ تُقتدح بها النَّارُ، ولا يكون أسود ولا أحمر، والرُّوذُ \_ بالذال المعجمة \_ هو بالفارسية النَّهْرُ، فكأنه مرو النهر(١).

### \* مولده، ووفاتُه:

وُلد أبو بكرٍ في حُدود المائتين، وتوفّي يوم الجمعة لستَّ خَلَوْنَ من جُمَادى الأولى سنة (٢٧٥)، ودُفِن بعد الصلاة بمقبرة بابِ حَرْبٍ، غَرْبي بغداد، قريباً من قبرِ الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى.

### \* تلاميذه:

حدَّث عنه خَلْقٌ لا يُحْصَوْنَ ، من أشهرهم:

- ١ ـ أبو العباس، أحمدُ بنُ محمد بن خالد البغدادي البَرَاثي، الإمامُ المُقرىء المحدِّثُ الثقة، توفي سنة (٣٠٠).
- ٢ أبو بكر، أحمدُ بن محمد بن هارونَ بن يزيد الخلالُ البغدادي، الإمامُ العلامةُ الحافظ الفقيه، شيخُ الحنابلةِ وعالِمهم. ولد سنة (٢٣٤)، وتتلمذ على خَلْقٍ كثير من أصحاب الإمام أحمد، أبرزهم أبو بكر المَرُّوذي، وقال الخطيب البغدادي: جَمَعَ الخَلاَلُ علومَ أحمدَ وتطلَّبها، وسافر لأجلها وكتبها، وصنَّفها كُتُباً، لم يكن فيمن ينتحلُ مذهب أحمد أحدُ أجمعَ لذلك منه، وتوفِّي سنة (٣١١)، ودُفِنَ بجَنْبِ شيخهِ أبى بكر المَرُّوذِي ٣٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: معجم البلدان ٥/١١٢، وبلدان الخلافة الشرقية ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ۳/۵، والسير ۱۳/۹۳. وروايته عن أبــي بكر المَرُّوْذِي في تاريخ دمشق ۱۹۰/۱۰.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٥/١١٢، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٢٩٧.

- ٣ أبو محمد، الحسن بن علي بن خَلَفِ البَرْبَهاريُّ، الإمامُ العلاَّمةُ القُدوةُ، شيخ الحنابلة، كانَ قوَّالاً بالحقِّ، دَاعِيةً إلى السُّنَّة، لا يَخَافُ في الله لومةُ لائم، توفِّي سنة (٣٢٨)<sup>(١)</sup>.
- إبو الحسن، عليُّ بنُ محمد بنِ بشَّارِ البغداديُّ، الإِمام الزَّاهِدُ القُدْوةُ،
   توفِّى سنة (٣١٣)<sup>(٢)</sup>.
- أبو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بنُ حَمدانَ بنِ حمَّادِ الصَّيْدلاَنيُّ البغداديُّ الحنبلي،
   المحدِّثُ الفقية الثقةُ، توفي سنة (٣٢٠)(٣).
- آبو عبدِ الله، مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدِ بنِ حَفْصِ العطَّارُ الدُّورِي ثُمَّ البغداديُّ،
   الإمامُ الحافظُ القُدوةُ، صَاحِبُ التَّصانِيفِ، ولد سنة (٢٣٣)، وتوفي سنة (٣٣١)<sup>(٤)</sup>.
- ٧ ــ أبو مُزَاحِم، مُوسَى بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ يحيى بنِ خَاقَانَ الخَاقَاني البغـداديُّ، الإمامُ المُقْرِيءُ المُحـدِّثُ الثقـة المصنِّف، تـوفي سنة (٣٢٥)(٥).
- ٨ ــ أبو عَوَانَةَ، يَعْقُوبُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الإسْفَرَايِيني، الإمامُ الحَافِظُ،
   صاحِبُ المُسْنَدِ الصَّحيحِ المُخَرَّجِ على صَحِيحِ مُسْلِم، روَى عَنْ
   أبي بكر المَرُّوْذِي المَسَائِلَ عن أحمدَ بنِ حنبل في الجَرْح والتعديلِ،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٥/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٦٦/١٢، وطبقات الحنابلة ٣/١٠٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢/ ٢٨٧، وطبقات الحنابلة ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٢٥٦/١٥. وروايته عن أبـي بكر المَرُّوذِي جاءت في تاريخ بغداد ٤/٧١٤، و ٥/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١٥/٩٤.

وقالَ: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحجَّاجِ المَرُّوْذِي أَبو بَكْرٍ بِطَرَسُوس، قِرَاءَةً علينا، وتُوفِّي أَبو عَوَانَة سنة (٣١٦) (١).

### \* مكانتُه، وثناءُ العلماء عليه:

كان أبو بَكْرِ المَرُّوذِي مِنْ كِبَارِ أَصحابِ الإِمامِ أَحمدَ وأَجَلِّهم، وكانَ أَحمدُ يأْنَسُ به، ويَنْبَسِطُ إليه، وهو الذي تولَّى إغْمَاضَهُ لمَّا ماتَ وَغَسَّلَهُ، وقد روى عنه مسائِلَ كَثِيرةً.

قال الخَلَّالُ: خَرَجَ أبو بكر إلى الغَزو فَشَيَّعُوه إلى سَامرَّاءَ، فَجَعَلَ يَرُدَّهُم فلا يَرْجِعُونَ، قالَ: فَحُرِزُوا فإذا هُمْ بِسَامَرَّاءَ، سِوى مَنْ رَجَعَ، نَحْوَ خَمْسينَ أَلفاً، فَقِيلَ له: يا أبا بَكْرٍ، احمدِ اللَّهَ فهذا عِلْمٌ قد نُشِرَ لَكَ، فبكى وقالَ: ليس هذا العلم لي، إنَّما هو لأبي عبد الله أحمدَ.

وقالَ الخَلَّالُ: المَرُّوْذِي أَوَّلُ أصحابِ أبي عبدِ الله، وأورَعُهم، روَى عن أبي عبدِ الله مَسَائِلَ مُشْبِعَةً كَثِيرَةً، وأغْرَبَ على أَصْحَابِهِ في دَقَائِقِ المَسَائِلِ وفي الوَرَع.

وقال الخَطِيبُ البغدادِيُّ: هو المقدَّمُ مِنْ أَصحابِ أَحمدَ لِوَرَعِهِ وَفَضْلِهِ. وقال إسحاقُ بنُ داود: لا أعْلَمُ أحداً أقومَ بأمرِ الإسلامِ مِن أبي بَكْرٍ المَرُّوذي.

وقال أبو بكر بن صدقةً: ما علمتُ أحداً كان أذبُّ عَنْ دِين اللَّهِ منه.

وقال الذَّهبيُّ: الإمامُ القُدْوَةُ الفَقيهُ المُحَدِّثُ شيخُ الإِسلَامِ... وكانَ إماماً في الشُنَّةِ، شَدِيدَ الاتِّبَاعِ، لَهُ جَلَالةٌ عَجِيبةٌ ببغدادَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: العلل ومعرفة الرجال عـن الإِمام أحمـد، روايـة المَـرُّوذِي ص ٣٧، والسيـر ٤١٧/١٤.

#### \* مصنفاته:

- صنَّفَ أبو بكر المَرُّوذِيُّ مُصَنَّفاتٍ كثيرةً، وإليك أسماءَها:
- ١ ــ أخلاقُ الشُّيوخِ وأخبارهم، وهو كتابنا هذا، وسيأتي الحديث عنه.
- ٢ ـ سؤالاتُ الإمام أحمد في العلل والرِّجال، وقد طبع باسم: العلل ومعرفة الرِّجال عن الإمام أحمد، وصدر بتحقيق الدُّكتور وصي الله بن محمد عباس، عن الدار السلفية بالهند.
- ٣ ــ كتاب الورع، طبع بمصر قديماً، ثم طبع بتحقيق سمير بن أمين الزُّهيري،
   وصدر عن دار الصميعي بالرياض.
- ٤ ــ مسائلُه للإمام أحمد في الفقه، ذكرها ابنُ رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي ١/١٧، وهو مفقود، وقام بجمعها الدكتور عبد الرحمن بن علي الطريقي، للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
  - ٥ \_ الأدب، ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ٣/ ٤٥٠.
  - ٦ \_ السنن بشواهد الحديث، ذكره ابن النديم في الفهرست ص ٣٢١.
    - ٧ \_ كتاب القصص، ذكره الذهبي في السير ١١/ ٤٣٢.
- ٨ ــ المقام المحمود، ذكره الخلال في السنّة ١/٢١٧، وقال: قرأ علينا أبو بكر المَرُّوذِي كتاب المقام المحمود مرَّةً وَاحِدَةً في مسجد الجامع، فلم أنظر في الكتاب ولم آخذهُ، وخرجتُ إلى كِرْمانَ، فرجعتُ وقد مات المَرُّوذي رحمه الله.

### ثانياً:

# شيوخ الإمام أبي بكر المَرُّوذِي في هذا الكتاب

روى الإمام أبو بكر عَنْ جَمَاعة مِنَ الشَّيُوخِ، مِنْ أَهلِ بغدادَ ومن غيرها، وبلغَ شُيُوخُهُ في هذا الكتاب (٨٣) شيخاً، ورتَّبْتُهم وِفْقَ حُرُوفِ المعجم، وتَرْجَمْتُ لمن وَقَفْتُ على حالِهِ تَرْجَمَةً موجَزَةً:

- ١ ــ أحمدُ بنُ الخَلِيل القُوْمَسي، سَمِعَ مِنْ أبي عبدِ الله أحمدَ مَسَائِلَ، وكانَ رَفِيعَ القَدْرِ (١).
- ٢ أحمد بن عيسى المَرْوَزِيُّ، لم أعرفه، ولعله: المصري، شيخ البخاري وغيره.
- ٣ أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله الشَّيْبانيُّ، إمامُ الأمة وشيخها،
   وهو من أجلِّ شُيُوخ الإمام المَرُّوْذِي، توفِّي الإمام أحمد سنة (٢٤١).
- ٤ أحمدُ بن محمد بن هانىء الطَّائي، هو الأثرم، الإمام الحافظ الثقة، صاحب التَّصَانِيف، وقد ذكرتُ تَرْجمتَهُ في مقدِمة سؤالاته للإمام أحمد، وكذا في مُقَدِّمةِ السُّنن، وتوفي الأثرم بعد سنة (٢٦٠).
  - أحمد بن محمد بن بلال، أبو العباس، لم أعرفه.
  - ٦ أحمدُ بن يزيد، أبو العباس الخُزَاعِيُّ، لم أعرفه.
- ٧ إسحاقُ بنُ حنبل بن هلال، أبو يعقوب الشَّيْبانيُّ، وهو عَمُّ الإمام أحمد، كانَ مُحدِّثاً ثقة، توفي سنة (٢٥٣)، وهُو والِدُ الإمام حنبل بْنِ إسْحَاقَ صَاحِبِ كِتابِ الْفِتَنِ وغَيْرِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة ١/ ٩١.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ٦/ ٣٦٩، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٩٨.

- ٨ \_ إسحاق بن داود بن صُبيَحِ البَلْخِيُّ، نزيلُ بغداد، قال ابن مندة:
   صاحب مناكير(١).
- ٩ \_ إسحاق بن عمر بن سَلِيط، أبو يعقوب الهُذَائِيُّ البصري، صدوق، روى
   عنه مسلم وغيره، توفى سنة (٢٢٩).
- ١٠ ــ إسماعيلُ بن إبراهيم ابن أخت عبد الله بن المبارك، جالسَ الإمامَ أحمد وسأله، وجاء ذكره في كتاب الإشراف لابن أبي الدنيا(٢).
- 11 ــ إسماعيلُ بنُ موسى الفَزَارِيُّ، ابنُ بنتِ السُّدِّي، أبو إسحاقَ الكوفي، صدوقٌ، روى عنه البخاري في خلق أفعال العباد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، توفي سنة (٢٤٥).
  - ١٢ ــ جعفر الخزَّازُ، لم أعرفه.
- ۱۳ ـ حجَّاجُ بنُ يُوسُفَ الشَّاعِرُ، أبو محمد الثقفي البغدادي، صدوق، روى عنه مسلم وأبو داود، توفي سنة (۲۵٦).
- 1٤ \_ حَرَميُّ بنُ يُونُسَ أبو إسحاق، روى عن الإِمام أحمدَ أَشياءَ، ذَكَرَ بَعْضَها ابنُ أبى يعلى (٣).
- ١٥ ـــ الحَسَنُ بنُ شَوْكَر، أبو عليِّ البغداديُّ، صدوق، روى عنه أبو داود وغيره، توفى سنة (٢٣٠).
- 17 ــ الحسن بن الصبَّاحِ بن محمد البزَّارُ، أبو علي الواسطي ثم البغدادي، ثقة، روى عنه البخاري، وأبو داود، والترمذي، توفي سنة (٢٤٩).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲/ ۳۷۳.

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة ١/ ٢٨٠، والإشراف في منازل الأشراف (١٤٥).

<sup>(</sup>٣) طبقات الحنابلة ١/٤٠٣.

- ۱۷ ــ داود بن رُشید الهَاشِمي مولاهم، أبو الفضل الخُوَارِزْمي، سَكَن بغداد، ثقة، روى له مسلم وأبو داود وابن ماجه، مات سنة (۲۳۹).
- ١٨ ــ زُهَيرُ بن أبي زُهير، روى عن الإمام أحمد، وذكره ابن أبي يعلى في طبقاته (١).
- ١٩ ــ زُهير بن مُحَمَّدِ بن قُمير بن شعبة المَرْوَزِيُّ، نزيل بغداد، ثقة فاضل،
   روی عنه ابن ماجه، توفی سنة (٢٥٨).
- ٢٠ ــ زِيادُ بنُ أَيُّوبَ بن زِيادٍ البغدادي، أبو هاشم المَعْرُوفُ بدُلُّويه، ثقة،
   روى عنه البخاري وأصحاب السنن إلاَّ ابن ماجه، توفي سنة (٥٥٧).
- ٢١ ــ سفيان بن وَكِيعِ بن الجرَّاحِ الرُّؤاسيُّ، أبو محمد الكوفي، ضعيف،
   روى عنه الترمذي وابن ماجه، توفي سنة (٢٤٧).
- ۲۲ ــ سليمان بن داود العَتَكِي، أبو الرَّبيعِ الزَّهْرَانِيُّ البَصْري، سكن بغداد، ثقة، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، توفي سنة (۲۳٤).
- ٢٣ سُوَيدُ بنُ سَعِيدِ بنِ سهل الهَرَوِيُّ، أبو محمد الحَدَثَانِيُّ الأنباريُّ،
   صدوق، روى عنه مسلم، وابن ماجه، توفى سنة (٢٤٠).
- ٢٤ ــ شَيْبانُ بنُ فَرُّوخٍ، أبو محمد الأبُلِّي، ثقة، روى عنه مسلم وأبو داود،
   توفى سنة (٢٣٥). ،
- ٢٥ ـ عبَّاسُ بنُ عبدِ العَظِيمِ بنِ إسماعيلَ العَنْبَرِيُّ، أبو الفَضْلِ البصري،
   الإمامُ الحافظ، روى عنه أصحاب الكتب الستة، توفي سنة (٢٤٦).
- ٢٦ \_ عبَّاسُ بنُ محمد بن حاتم الدُّوريُّ، أبو الفضل البغدادي، الإِمام النَّاقد الثقة، روى عنه أصحاب السنن الأربعة، توفي سنة (٢٧١).

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة ١/ ٤٢٥.

- ٢٧ \_ عبد الجبار الهَرَويُّ أبو على ، لم أعرفه .
- ۲۸ ـ عبد الصمد بن محمد بن مُقَاتِل العبَّادِانِيُّ، روى عنه أبو حاتم، وكان صدو قاً (۱).
  - $\mathbf{79} = \mathbf{70}$  عبد الصمد بن يحيى، روى عن الإمام أحمد  $\mathbf{70}$ .
- ٣٠ ـ عبد الصمد بن يزيد البغداديُّ، خادمُ الفُضَيْلِ بنِ عِيَاضٍ، ويُعْرفُ يمَرْ دُويه (٣٠).
- ٣١ \_ عبدُ الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الورَّاقُ، أبو الحسن البغدادي، صَاحِبُ الإِمامِ أحمد، وكانَ صَالِحاً ثقةً، روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي، توفى سنة (٢٥٠).
- ٣٢ \_ عثمان بن أبي شيبة محمد العَبْسِيُّ الكوفي، الإِمام المحدِّثُ، وهو شيخ أصحاب الكتب الستة إلاَّ النسائي، توفي سنة (٢٣٩).
- ٣٣ \_ عقبةُ بن مُكرم العمِّي المَالِكي، أبو عبد الملك البصري، ثقة، روى عنه مسلم وأصحاب السنن إلاَّ النسائي، توفي سنة (٢٤٣).
- ٣٤ ــ علي بن مسلم بن سعيد الطُّوسِيُّ، أبو الحسن البغدادي، ثقة، روى عنه البخاري، وأبو داود، والنسائي، توفي سنة (٢٥٣).
- ٣٥ \_ غِياثُ بن جعفرَ الشامِيّ الرَّحَبِيُّ، مُسْتملِي سفيانَ بنِ عُيينة، صدوقٌ، روى عنه ابن ماجه.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٦/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة ٢/١٠٣.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٦/ ٥٢.

- ٣٦ ــ فتحُ بنُ أبي الفتْحِ، العابد، البغدادِي، صحِبَ الإِمامَ أحمد وجالَسَهُ وسأَلَهُ عنْ أَشْيَاءَ كثيرة، توفي سنة (٢٧٣)(١).
- ٣٧ ــ القاسم بن محمد بن الحارث المَرْوَزِيُّ، نزيل بغداد، المحدث الثقة، روى عنه ابن أبي حاتم وغيره، ونقل عن أبيه أنه قال: صدوق (٢).
- ٣٨ ــ محمد بن بشار بن عثمان، أبو بكر البصري بُنْدارُ، الإِمامُ المحدث الثقة، شيخ أصحاب الكتب الستة وغيرهم، توفي سنة (٢٥٢).
- ٣٩ ـــ محمد بن بكَــارِ بن الزُّبيــر الصَّيْرفي البصري، وهــو ثقة، روى عنــه مسلم، توفَّى سنة (٢٣٧).
- ٤ محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مُقَدَّمِ المُقَدَّميُّ، أبو عبد الله الثَّقَفِيُّ مولاهم البَصْري، المحدِّثُ الثقة، شيخ البخاري ومسلم وغيرهما، توفي سنة (٢٣٤).
- ٤١ ـ محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم، أبو عمران الوَرْكَانِيُّ الخُرَاسَانِيُّ، نزيل بغداد، المحدِّثُ الثقة، شيخ مسلم وأبي داود وغيرهما، توفى سنة (٢٢٨).
- ٤٢ ــ محمد بن حاتم بن بُزَيع البصري، أبو جعفر، ويقال: أبو بكر، نزيل بغداد، ثقة، روى عنه البخاري، وأبو داود، توفي سنة (٢٤٩).
- ٤٣ ــ محمد بن الحُسَين البُرْجُلاني البغدادي، الإمامُ المحدِّثُ الزَّاهِدُ الثقة، شيخُ الإمامِ ابنِ أبي الدنيا وأحمد بن مَسْرُوقِ الزَّاهِدِ وغيرهما، وقد ذكرتُ تَرْجَمَتَهُ في مقدِّمةِ كِتَابِهِ (الكَرَم والجُودِ وسَخَاء النُّفُوس)، وتوفى سنة (٢٣٨).

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٢/ ٣٨٤، والمقصد الأرشد ٢/٣١٧.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٧/ ١٢٠، وتاريخ بغداد ١٢/ ١٣٤٦. الم

- ٤٤ \_ محمد بن خلاد بن كثير الباهِليُّ، أبو بكر البصري، ثقة، روى عنه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، توفى سنة (٢٤٠).
  - عحمد بن سُرور بن عبد الواحد القُشَيْريُّ ، لم أعرفه .
  - ٤٦ \_ محمد بن سفيان أبى الزَّرَدِ الأُبلِّي البصري، ثقة، روى عنه أبو داود.
- ٤٧ \_ محمد بن سعيد الطَّرَسُوسِي، أبو بكر المُسْتَمْلي، كان مُلاَزِماً للإِمام أحمد، ذكره ابن أبى يعلى (١).
- ٤٨ ــ محمد بن سهل به عسكر التَّمِيميُّ، أبو بكر البُّخَارِي، نزيل بغداد،
   ثقة، روى عنه مسلم، والترمذي، والنسائي، توفي سنة (٢٥١).
  - ٤٩ \_ محمد بن شدَّاد، لم أعرفه.
- ٥ \_ محمد بن الصباح بن سفيان الجُرْجَرَائِيُّ، أبو جعفر التاجر، ثقة، روى عنه أبو داود وابن ماجه، توفي سنة (٠٢٤).
- ١٥ \_ محمَّدُ بنُ الصبَّاحِ النيسابُوري، جاءَ ذِكْرُهُ في السِّيرِ، ولمْ أَقِفْ لهُ على ترجَمَةٍ (٢).
- حمّد بن عبد الأعلى الصّنْعاني، أبو عبد الله البصري، ثقة، روى عنه الستة إلا البخاري، توفي سنة (٧٤٥).
  - ٥٣ \_ محمد بن عبد الله البزَّازُ، لم أعرفه.
- ٥٤ \_ محمد بن علي بن الحسن بن شَقِيقِ المَرْوَزِيُّ، ثم البغدادي، ثقة، روى عنه البخاري، ومسلم في غير صحيحهما، والترمذي، والنسائي، توفي سنة (٢٥١).

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة ٢/ ٣٩١.

<sup>(</sup>۲) السير ۱۱/۳۷۰.

- محمد بن أبي عون، أبو بكر البغدادي، توفي سنة (٢٤٩)، ذكره البخاري في التاريخ<sup>(١)</sup>.
- ٥٦ ــ محمد بن معمر بن رِبْعيِّ القَيْسِيُّ، أبو عبد الله البصري، المعروف بالبَحْرَانِيِّ، ثقة، روى عنه أصحاب الكتب الستَّة، توفي بعد سنة (٢٥٠).
  - ٧٥ \_ محمد بن مُقاتل، أبو جعفر العبَّادَانِيُّ، الإمامُ العابد الزَّاهدُ (٢).
- ٨٥ \_ مُحَمد بن نصر النَّيْسَابُوري، المعروف بالفرَّاءِ، ثقة، روى عنه النسائي.
- ٩٥ ــ محمد بن هارون بن إبراهيم، أبو جعفر الخُرَاسَانِيُّ، ثم البغدادي،
   السَّمسار، ثقة، روى عنه ابن ماجه في التفسير، توفي سنة (٢٥٨).
- ٦٠ ــ محمد بن يزيد بن محمد الرِّفَاعِيُّ الْعِجْلِيُّ، أبو هشام الكوفي، قاضي بغداد، ضعيف، روى عنه مسلم، والترمذي، وابن ماجه، توفي سنة (٢٤٨).
  - ٦١ ــ محمد بن يعقوب الدُّوري، لم أعرفه.
- ٦٢ ــ محمود بن غيلان العَدوي مولاهم، أبو أحمد المَرْوَزِيُّ ثم البغدادي، ثقة، روى عنه أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود، توفي سنة (٢٣٩).
  - ٦٣ ــ ميمون السِّجسْتَانِيُّ، لم أعرفه.
- ٦٤ ــ نصر بن منصور، أبو الفتح الصَّائغُ السِّمْسَارُ المَرْوَزِيُّ، ثم البغدادي، روى عن بشر بن الحارث وغيره (٣).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/٢٢٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۳/۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢٨٦/١٣.

- ٦٥ ــ نوح بن حبيب القُوْمَسي، أبو محمد البَذَشِيُّ، صدوق، روى عنه أبو داود، والنسائي، توفي سنة (٢٤٢).
- 77 ــ هارون بن إسحاق بن محمد الهَمَدَانِيُّ، أبو القاسم الكُوفي، ثقة، روى عنه البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، توفي سنة (۲۵۸).
- ٦٧ ــ هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي، أبو موسى البزّارُ الحافظ،
   المعروف بالحَمَّالِ، روى عنه الستة إلّا البخاري، توفى سنة (٢٤٢).
- ٦٨ ــ هارون بن معروف المَرْوَزِيُّ، أبو عليِّ الضرير، نزيل بغداد، ثقة،
   روى عنه مسلم، وأبو داود، وأحمد بن حنبل، توفى سنة (٢٣١).
- 79 ـ الوليد بن شجاع بن الوليد السَّكُونِيُّ الكِنْدِي، أبو همَّامِ الكوفي نزيل بغداد، صدوق يخطىء، روى عنه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة إلَّا النسائي، توفي سنة (٢٤٣).
- ٧٠ ـــ وَهْبُ بن بقيَّة بن عثمان الوَاسِطي، أبو محمد المعروف بوَهْبَانَ، ثقة،
   روى عنه مسلم وأبو داود، توفى سنة (٢٥٥).
- ٧١ ـ يحيى الجَلَّاءُ البغداديُّ، الإمام العابدُ الزاهد، صَحِبَ بِشرَ الحَافِي وَعَبِهُ (١).
  - ٧٢ \_ أبو بكر ابن بنت أبى نصر التَّمار، لم أعرفه.
- ٧٣ ــ أبو جعفر الأنصاري الطَّرَسُوسي، لم أعرفه، ولعلَّه أحمد بنُ الفراتِ، المتوفى سنة (٢٧٥)(٢).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۶/ ۲۰۵.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۶/ ۳٤٤.

- ٧٤ \_ أبو جعفر ختن أبى نصر التَّمار، لم أعرفه.
  - ٧٥ \_ أبو جعفر السِّمْسار، لم أعرفه.
  - ٧٦ ــ أبو حامد الخُرَاسَاني، لم أجده.
    - ٧٧ \_ أبو سعيد الصفار، لم أعرفه.
- ٧٨ \_ أبو عبد الله الخُرَاسَانِي الشَّاشِي، لم أجده.
  - ٧٩ \_ أبو عثمان المَسْمَعِي، لم أعرفه.
  - ٨٠ \_ أبو العدبس المَرْوَزِي، لم أعرفه.
- ٨١ ــ أبو المتئد ابن خال سفيان بن عيينة، وهو يعقوب كما جاء في سؤالات محمد بن عثمان بن أبى شيبة (١).
- ٨٢ ــ أبو يوسف الجِيـزي، وهو يعقوب بن إسحاق، ذكـره ابن حبـان في الثقات (٢).
- ٨٣ ــ ابن مُغَلِّس، لم أعرفه، ولعله السَّري بن المُغَلِّس السَّقطي البغدادي، الإمام القدوة الصالح، المتوفى ببغداد سنة (٢٥٣).



<sup>(</sup>١) سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة في الجرح والتعديل (٤٥).

<sup>(</sup>٢) الثقات ٩/ ٢٨٥، والأنساب ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) السير ١٨٥/١٢.

# المبحث الثاني التعريف بكتاب أخبار الشُّيُوخ وأخلاقهم

## (أ) محتوى الكتاب:

جمعَ الإِمامُ أبو بكرِ المَرُّوْذِيُّ في هذا الكِتَابِ نَمَاذِجَ مِنَ المَبَادِيء الإِنسانية الرَّفيعةِ، والقَوَاعِدِ الأخلاقية الكرِيمة، التي كانَ يَتَحلَّى بها سَلَفُنا الصالح، أمتث الا لما جاء في كِتَابِ الله تعالى الخالدِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ المشرَّفة.

فقد ذكر أقوالاً وأفعالاً فيها الحَضُّ على الصِّدْقِ، والإِخلاصِ، والإِحْسَانِ والعفو، والحِلْمِ والصبر، والوفاءِ والرَّحمة، والتَّعَاونِ على البِرِّ والتقوى، وتجنُّبِ الظُّلمَ، وقبول النصيحة، والزُّهد، وغير ذلك من الصفات الحَميدة والخصال الكريمة.

كما ذكرَ أقوالاً في مناقبِ بعضِ أعيانِ السَّلَفِ، مثلَ طَاوُس بن كَيْسَان، وأيُّوبَ السَّخِتْياني، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، وغيرهم.

وأَهَمُّ جانب تطرَّق إليه الكتابُ هو موقفُ العلماءِ من مُخالطة الحُكَّام والسَّلَاطينِ، وأنَّ العَالِم لا ينبغي أن يَدْخُل عليهم خشيةَ الافتتانِ بدُنياهم،

وأنه إنْ دَخَلَ عليهم فإنَّهُ يجب أنْ يَصْدَعَ بالحَقِّ وأن لا تأخذه في الله لومةُ لائم.

وهذه المسألة اختلفتْ فيها أنظارُ العلماء.

ولخَّص الإمامُ ابنُ مُفْلِحِ الحنبلي أقوالَ العلماءِ، وبيَّن القَوْلَ الرَّاجِحَ فيها، فقال وهو يتحدَّثُ عن انقباضِ العلماء المُتَّقِينَ من إتيانِ الأمراءِ والسَّلاَطينِ، ما نصّه: «وهو مَحْمُولٌ على من أتاهُ لطلبِ الدُّنيا، لا سيما إنْ كانَ ظَالِماً جائِراً، أو على من اعتاد ذلك ولَزِمه، فإنه يُخَافُ عليه الافتتانُ والعُجْبُ».

ثم أورد بعضَ التُصوصِ عن السَّلَفِ في كَرَاهِية الدُّخُولِ على السُّلْطَانِ، ثُمَّ قَالَ: "والظَّاهِرُ كَرَاهَتُه إِنْ خِيفَ منه الوُقوعُ في مَحْظُورٍ، وعَدَمُها إِنْ أَمِنَ ذَلِك، فإِنْ عُرِي عَنِ المَفْسَدةِ واقترنتْ به مَصْلَحَةٌ مِنْ تَخْوِيفه لهم وَوَعْظِه لَيْك، فإِنْ عُرِي عَنِ المَفْسَدةِ واقترنتْ به مَصْلَحَةٌ مِنْ تَخُويفه لهم وَوعْظِه إِيَّاهُمْ وَقَضَاءِ حَاجَتِهِ كَانَ مُسْتَحَبّاً، وعلى هذه الأحوال ينزِلُ كَلامُ السَّلَفِ وأفعالهم رضي الله عنهم».

ثُمُّ نقل عن ابن عبد القوي الحنبلي قوله: "إنَّما المذكور بالذمّ من خالطهم فسعى بمُسْلم، أو أقرَّ، أو ساعدَ على مُنْكَرِ ؛ فيجِبُ حملُ أحاديثِ التَّغْلِيظِ فيه على ما ذكرنا جمعاً بين الأدلة، أما السُّلْطَانُ العَادِلُ فالدُّخُولُ عليه ومساعدته على عَدْلِهِ مِنْ أجل القُرَب، فقد كانَ عُرْوةُ بنُ الزُّبير وابنُ شِهَابٍ وطبقتهما من خِيارِ العُلمَاءِ يَصْحَبُونَ عمرَ بْنَ عبدِ العزيز، وكان الشَّعْبِيُ وقبيصةُ بنُ ذُؤيب والحَسنُ وأبو الزِّنَادِ ومَالِكٌ والأوْزَاعِيُّ والشَّافِعي وغيرهم يدخُلونَ على السُّلْطانِ، وعلى كُلِّ حالٍ فالسَّلامَةُ الانقطاعُ عنهم كما اختارهُ أحمدُ وكثيرٌ من العلماء»(١).

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية والمنح المرعية ٣/ ٥٦٧.

### (ب) إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

هذا الكتابُ صَحِيحُ النِّسبةِ إلى مؤلِّف الإمام أبي بكر المَرُّوذِيِّ، ويُسْتدلُّ على ذلك بأدلة، منها:

ا صحة إسنادِ الكتابِ، فقد مَلَكَهُ عُبيد الله بن علي بن محمد بن الفرَّاءِ الفَرَّاء، وسَمِعه أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفرَّاءِ الحنبلي، عن أبي القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البُسْريِّ البُنْدارِ، عن أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بَطَّةَ العُكْبَرِي، عن أبي بكر أبي عبد الله الآجُرِّي، عن أبي نصر أحمد بن محمد بن الحمد بن الحمد بن الحمد بن الحجاجِ كُرْدِي القَلَّاس، عن المُصنَّف الإمامِ أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجَّاجِ المَرُّوذِي، وهذا إسنادٌ صَحِيحٌ مُسَلسلٌ بأئمة ثقاتٍ، وإليك ترجمتهم باختصار:

- \* أبو القاسم، عُبَيد الله بن علي بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرّاء الحنبلي الأزَجيّ البغدادي القاضي، الإمامُ الفقيه المحدِّثُ الثقة المصنف، ولد سنة (٥٢٧)، وتوفي سنة (٥٨٠).
- \* أبو القاسم، عبيد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرّاء الأزَجِيُّ البغدادي الحنبلي، أخو أبي الحسين صاحب طبقات الحنابلة، وترجم له في الطبقات فقال: أخي الأكبر الشاب العالم الورع الصالح، ولد سنة (٤٤٣)، رحل في طلب العلم والحديث إلى البلاد، وقال: كان الوالد يأتمُّ به في صلاة التراويح، وهو الذي تولَّى الصلاة على الوالد، وكان ذا عِفَّةٍ ودِيانة وصيانة، وكان له معرفة بالجرح والتعديل وأسماء الرجال والكنى وغير ذلك، وتوفي سنة (٤٦٩)، وله ست وعشرون سنة (٢٠).

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٢/ ٩٢، وشذرات الذهب ٦/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة ٣/ ٤٣٥، وذيل تاريخ بغداد ٢/١١٧.

- \* أبو القاسم، علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البُسْري البغدادي البندار، الإمامُ العالم الجليل الصالح، ولد سنة (٣٨٦)، وتوفي سنة (٤٧٤)<sup>(١)</sup>.
- \* أبو عبد الله، عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الحنبلي ابن بَطَّةَ المُحْبَري، الإِمامُ القدوة العابد الفقيه المحدث، صاحب كتاب (الإِبانة)، توفى سنة (٣٨٧)(٢).
- \* أبو بكر، محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّي البغدادي، الإمامُ المُحَدِّثُ القُدوةُ شيخُ الحَرَمِ المكي، وصاحب التصانيف، ومنها كتاب (الشريعة)، توفى سنة (٣٦٠)(٣).
- \* أبو نصر أحمد بن محمد بن كُرْدي القَلَّاسُ البغدادي، ذكره الخطيب في تاريخه، وقال: حدث عنه ابن الثلاج سنة (٣٢١)(٤).

٢ ــ روى المصنف في كتابه (الورع) بعض النصوص، وهي مروية في
 هذا الكتاب بمثل الإسناد والمتن، انظر النصوص: (١٧٥)، و (٢٢٣)،
 و (٢٤٤)، و (٢٧٥)، و (٣٦٥).

٣ ــ روى بعض الأئمة المصنفين نصوصاً من هذا الكتاب بإسنادهم
 إلى المصنف، وإليك ذكرهم مرتبين على نسق وفياتهم:

القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفرّاءُ البغدادي الحنبلي
 (ت ٢٦٥)، في كتابه طبقات الحنابلة، فقد روى النصوص: (١)،

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١١/ ٣٣٥، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٣/١٠، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١٣٣/١٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٥/ ٨٣.

و (۲)، و (۳)، و (۲۰۱)، و (۲۰۱)، و (۲۰۱)، و (۳۰۸)، و (۳۱۱)، و (۳۱۱)، و (۳۱۱)، و (۳۱۱)، و (۳۲۰)، و (۳۲۰)، و (۳۲۰)، و (۳۲۰)، و (۳۲۰)، وقد روی هذه النصوص من طریق أبي القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري البندار، عن أبي عبد الله ابن بطَّة، عن أبي بكر محمد بن الحسين الآجُرِّي، عن المصنف أبي بكر المَرُّوذي به.

\* الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الحنبلي البغدادي (ت ۹۷۰)، فقد، نقل في كتابه مناقب الإمام أحمد بن حنبل ثمانية نصوص، هي: (۱)، و (۲)، و (۳)، و (۱۰)، و (۲۰۱)، و (۲۰۱)، و (۲۰۱)،

ونقل في المنتظم ثلاثة نصوص، هي: (١٤٥)، و (٢٥٧)، و (٢٨٥).

ونقل في كتابه المصباح المضيء نصين، هما: (١٢٣)، و (١٢٨)، وقد روى بعض هذه النصوص بهذا الإسناد: أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا علي بن البُسْري، عن أبي عبد لله بن بطَّة، عن أبي بكر الاَجُرِّي، عن أبي نصر بن كردي، عن أبي بكر المَرُّوذي به. كما روى بعضها من طريق شيخه محمد بن ناصر السَّلاَمي قال: أنبأنا علي بن أحمد بن البسري به.

\* المحدث يوسف بن قزغلو بن عبد الله التركي سِبُط الحافظ ابن الجوزي البغدادي الدمشقي الحنفي (ت ٢٥٤)، في كتابه الجليس الصالح والأنيس الناصح، روى نصَّين من هذا الكتاب، هما: (١١)، و (٢١)، من طريق عبد الرحمن التيمي، وابن محمود البزاز، قالا: أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أخبرنا ابن البسري، بإسناده المتقدم.

- \* الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي الدمشقي (ت ٧٤٢)، نقل في كتابه تهذيب الكمال نصاً واحداً برقم (١١٥).
- \* الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨)، نقل في كتابه مناقب سفيان الثوري نصين من هذا الكتاب، هما: (٢٧)، و (٨٤).
- \* الإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الصالحي الحنبلي (ت ٧٦٣)، نقل في كتابه الآداب الشرعية والمنح المرعية ثلاثة نصوص من هذا الكتاب، هي: (١)، و (٢)، و (٣).

# (ج) نصوص مستدركة من هذا الكتاب:

نظراً لضياع الجزء الثاني من هذا الكتاب، فقد وقفتُ على بعض النصوص يغلب على ظني أنها مروية منه، وإليك ذكرها:

١ ـ قال ابنُ أبي يعلى: وأنبأنا علي [يعني ابن البُسري]، عن ابن بطَّة، حدثنا أبو بكر المَرُّوذي، قال: سمعت أبا عبد الله، وقال له عمُّه: لو دخلت إلى الخليفة، فإنك تكرُمُ عليه، قال: إنما غمِّي من كرامتي عليه (١).

Y - وروى ابن الجوزي في كتاب مناقب معروف، فقال: أخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: أنبأنا علي بن أحمد بن البُسري، قال: أنبأنا أبو عبد الله بن بطّة، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا أبو نصر بن كردي، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المَرُّوذِي، قال: سمعت عبد الوهاب، يقول: جاء رجل إلى معروف فكلمه

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة ١/٢٩٩.

في النزول ببغداد، فقال: أخي، لو كنت بين الصفين ولم تكن تقيّاً، أيُّ شيء كان ينفعك، وأي شيء ضر امرأة فرعون: إذ قالت: ﴿ رَبِّ ٱبِّنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجَنِي مِن فِرْعَوْكَ وَعَمَلِهِ ﴾ (١).

وقال ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد: قرأت على أبي الفضل بن أبي منصور، عن أبي القاسم بن البُسري، عن أبي عبد الله بن بطّة، قال: أنا أبو بكر الآجُرِّي، قال: أنا محمد بن كردي، قال: ثنا أبو بكر المَرُّوذِي، قال: رأيت أبا العلاء الخادم قد جاء إلى أبي عبد الله، وكان شيخاً مُشمِّراً يُشْبه القُرَّاءَ مُتَواضِعاً، فاستأذن على أبي عبد الله، فخرج إليه وإذا في المسجد رجل غريب عليه أطمار ومعه محبرة، فلما قعد أبو عبد الله حانت منه التفاتة، فرأى الرجل، فقال لأبي العلاء: لا يشتد عليه الحر، فقام، ثم جعل أبو عبد الله يلاحظ الرجل، فلما لم يسأله قال له أبو عبد الله: ألك حاجة؟ قال: تعلِّمني مما علمك الله، فقام فدخل إلى منزله فأخرج كتباً، وقال له: أدنه، فجعل يُمْلِي عليه، ثم يقول للرجل: اقرأ ما كتبت (٢).

وروى بإسناده السابق إلى أبي بكر المَرُّوذِي، قالَ: رأيتُ رَجُلاً خُرَاسانياً قد جاء إلى أبي عبد الله فأعطاه جزءاً، فنظر فيه أبو عبد الله فإذا فيه كلام لأبي عبد الله، فَغَضِب فَرَمى الكتاب من يده (٣).

وروى بإسنادِه إلى المَرُّوذي، قالَ: سَمِعتُ رَجُلاً يقولُ لأبي عبد الله، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم (١٠).

<sup>(</sup>١) مناقب معروف الكرخي وأخباره ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) مناقب الإمام أحمد ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) مناقب الإمام أحمد ص ٢٥٣.

وروى بإسناده إلى المصنّف، قال: كان أبو عبد الله يكتب عنوان الكتاب إلى أبى فلان، وقال: هو أصوب من أن يكتب لأبى فلان (١).

وروى بإسناده السابق إلى المُصنق، قال: كنت مع أبي عبد الله في طريق العسكر، فنزلنا منزلنا، فأخرجت رغيفاً ووضعت بين يديه كُوز ماء، فإذا بكلب قد جاء فقام بحذائه، وجعل يحرك ذنبه، فألقى إليه لقمة، وجعل يأكل ويلقي إليه لقمة، فخفت أن يضرَّ بقوته، فقمت فصِحتُ به لأنحيه من بين يديه، فنظرت إلى أبي عبد الله قد احمار وتغير من الحياء، وقال: دعه، فإن ابن عباس قال: له أنفس سواء (٢).

وروى بإسناده السابق إلى المَرُّوذي قال: رأيت على أبي عبد الله كساء مربّعاً، فكان إذا أراد أن يصلي ربما وضع أطرافه تحت قدميه (٣).

وروى بإسناده السابق إلى المصنف، قال: كنت مع أبي عبد الله بالعسكر في قصر إيتاخ، فأشرت إلى شيء على الجدار قد نصب، فقال لي: لا تنظر إليه، قلت: قد نظرت إليه، قال: فلا تفعل، لا تنظر إليه أليه (٤).

وروى بإسناده إلى أبي بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أنا منذ كذا وكذا أستخير الله عزَّ وجلَّ في أن أحلف أن لا أحدِّث، وقال: قد تركنا الحديث وليس يتركوننا (٥٠).

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام أحمد ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) مناقب الإمام أحمد ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) مناقب الإمام أحمد ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) مناقب الإمام أحمد ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) مناقب الإمام أحمد ص ٤٥٢.

# (د) وصف نسخة الكتاب، والطريقة المُتَّبعة في تحقيقه:

اعتمدتُ في تحقيق هذا الكتاب على نسخةٍ فَريدةٍ لا ثاني لها حسب علمي محفوظة في المكتبة الظاهرية مجموع برقم (١٢٠)، ويقع الكتابُ في ثلاثة أجزاء حَدِيثيّة، إلاّ أن الجزء الثاني لم يصل إلينا، وقد بحثتُ عنه كثيراً فلم أهتد إليه، وقد سمعتُ أنه محفوظ في المتحف البريطاني، ولكن بعد السؤال وجدتُ أنه نسخة مختصرةٌ من كتاب الورع للمؤلف.

ونسختنا هذه نسخةٌ جيِّدةٌ، يندر فيها الخطأ، وقد كُتبت في حياة الإمام على عبيد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفرَّاء، ورواها عن الإمام علي ابن البُسري في تسع وستين وأربعمائة، وهي السنة التي توفي فيها، في المسجد الذي على باب المراتب، وهو أحد أبواب الخلافة المشهورة بشرقي بغداد حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين.

ويقع الجزء الأول في (٢٠) ورقة، بينما يقع الجزء الثالث في (٢٠) ورقة، وقد أصاب النُّسْخة بعض التَّلَفِ بسبب تقادمها، مما أدى إلى طمس لبعض الكلمات.

#### \* \* \*

أما طريقتي في تحقيق الكتاب، فقد نسخته عن المخطوطة المذكورة آنفاً، ثم خدمته بالضبط، والترقيم، والتخريج لنصوصه، ثم ذيَّلت الكتاب بالفهارس الكاشفة، والحمد لله على ما وفَّقَ وأعان.

ونختمُ هذه المقدِّمةُ بهذا الذِّكر الجَميلِ الذي كان يناجي به الإمامُ الحسنُ البصري ربَّنا عَزَّ وجلَّ، وقد رواهُ عنه بإسناده الإمامُ المَرُّوذِي في

كتابه هذا، فقال: (اللَّـٰهُمَّ لكَ الحَمْدُ، بَسَطْتَ رِزْقَنا، وأَظْهَرْتَ أَمْنَنا، وأَخْهَرْتَ أَمْنَنا، وأَخْسَنْتَ مُعافَاتِنا، ومِنْ كُلِّ مَا سأَلْنَاكَ رَبَّنا أَعْطَيْتَنا)، وصلَّى الله وسلَّم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

وكتب عامر حسوب عفا الله تعالى عنه ووالديه البديد الإلكتروني:

amersabri@maktoob.com

نَمَاذِجُ مِنَ النُّسْخَةِ الخَطِّيَّةِ المُعْتَمَدّةِ في تَحْقِيقِ الكِتَاب عنوان الجزء الأول من الكتاب



بعده و و معزم معزم معرف الأسموم و معلاقهم المعالم المالي مواحد الألمالي و معلاقهم المعالم المودد وصالله المداد المعالم المودد وصالله المعدد ا

واله الولاي المحداد في الله المحدد المرود ورض الله المحدد وكرد العطيع القالمة على مدارة المرادة والما القالمة على الله المحد المود والدالولاية العالمة العالم

عنوان الجزء الثالث من الكتاب





## سلسلَة الأَجْزَاء وَالكَتُبُ الْحَديثيّة ( ٣٥ )

لِلإِمَّامِلْ إِي بَكُلُّ مُحَدَّنِ مُحَكَّدِيْنِ ٱلْحَجَّاجِ ٱلْمُرُّوذِي

تَلمِيْذُ الْإِمَّامِ أَحْمَدُ بْرَكِئْ بَلَ مَا لَيْ مُعَالِكَ مَعْمُ اللهُ تَعَالَىٰ مَعْمُ اللهُ تَعَالَىٰ

مَفَّفَهُ وَفَرَّمَ لَهُ وَفَرَّعَ نَصُوصَهُ الْكُونِ الْمُحْرِينِ





## الجزءُ الأول من أخبارِ الشُّيوخِ وأَخْلاَقهِم

رِوَايَةُ: أَبِي بَكْرٍ أَحمدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الْحَجَّاجِ الْمَرُّوذِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةُ: أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بِنِ الحُسَيْنِ بِنِ عبدِ اللَّهِ الْآجُرِّيِّ ، وَنْ أَبِي نَصْرٍ أَحمدَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ كُرْدِيٍّ القَلَّاسِ عَنهُ.

رِوَايَةُ: أبي القَاسِمِ عليِّ بنِ أحمدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ البُسْرِيِّ البُنْدَارِ ،

عَنْ أَبِي عبدِ اللَّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ بَطَّةَ العُكْبَرِيِّ ، بالإِجَازَةِ .

سَمَاعُ: عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الحُسَيْنِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الفَرَّاءِ ، نَفَعَهُ اللَّهُ بِالعِلْم

سَمَاعٌ وَملْكٌ : لِعُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عليِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الفَرَّاءِ ، نُفِعَ بهِ .







## بساندالرهم الرحيم

أخبرنا أبو القَاسِم عليُّ بنُ أحمدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ البُسْرِيُّ، قالَ: أَجَازَ لنا أبو عبدِ اللَّهِ عُبَيدُ الله بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَمْدَانَ بنِ بَطَّةَ الْعُكْبُرِيُّ، أَنَّ أبا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بنَ الحُسَيْنِ الآجُرِّيُّ أَخْبَرَهُ بِقِرَاءَتِهِ عليهِ في العُكْبُرِيُّ، أَنَّ أبا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بنَ الحُسَيْنِ الآجُرِّيُّ أَخْبَرَهُ بِقِرَاءَتِهِ عليهِ في العُكْبُرِيُّ، أَنَّ أبا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بنَ الحُصَيْنِ الآجُرِّيُّ أَخْبَرَهُ بِقِرَاءَتِهِ عليهِ في [المَسْجِدِ] (١) الحَرَام، في شَهْرِ المُحَرَّمِ مِنْ سَنَة تِسْعِ وَخَمْسِينَ وثلاثِ مِئةٍ، قَالَ: حدَّثنا أبو نَصْرٍ أحمدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ كُرْدِيُّ القَلاَّسُ، في شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ، مِنْ سنةِ سِتَّ عَشَرَةَ وَثَلاثِ مِئةٍ، حدَّثنا أبو بَكْرٍ أحمدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَجَّاجِ المَرُّوذِيُّ، قَالَ:

١ ـ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ حَنْبَلٍ، وَنَحْنُ بِالْعَسْكَرِ (٢)، يُنَاشِدُ أَبا عبدِ اللَّهِ، ويَسْأَلُهُ الدُّخُولَ على الخَلِيفَةِ لِيَأْمُرَهُ وَيَنْهَاهُ، وقالَ لَهُ: إِنَّهُ يَقْبَلُ مِنْكَ، هذَا إِسحَاقُ بِنُ رَاهُويَه يَدْخُلُ على ابنِ طَاهِرٍ فيَأْمُرَهُ وَيَنْهَاهُ (٣)، فقالَ لَهُ أبو عبدِ اللَّهِ: تَحْتَجُّ عليَّ بإسْحَاقَ؟! فأنَا غيرُ رَاضٍ وَيَنْهَاهُ (٣)، فقالَ لَهُ أبو عبدِ اللَّهِ: تَحْتَجُّ عليَّ بإسْحَاقَ؟! فأنَا غيرُ رَاضٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: مسجد، وهو خطأ مخالف للسياق.

<sup>(</sup>٢) هو عسكر سامراء، وقد بناه الخليفة المعتصم، ينظر: معجم البلدان ٤/ ١٢٣.

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن طاهر حاكم خراسان وما وراء النهر، كان أميراً عادلاً، وكان مهيباً
 جواداً، وكان فقيهاً أديباً، توفي سنة (٢٣٠)، السير ١٠/ ٦٨٤.

بِفِعَالِهِ، مَا لَهُ فِي رُؤْيَتِسِي خَيْرٌ، ولا لِي فِي رُؤْيَتِه خَيْرٌ (١).

٢ ـ وَسَمِعْتُ أَبِ عبدِ اللَّهِ يقُولُ: يَجِبُ عليَّ إِذَا رَأَيْتُهُ، يَعْنِي الخَلِيفَةَ، أَنْ آمُرَهُ وَأَنْهَاهُ (٢).

٣ \_ وَسَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بِنَ أُخْتِ ابِنِ المُبَارَكِ يُنَاظِرُ أَبَا عبدِ اللَّهِ وَيُكَلِّمُهُ في الدُّخُولِ على الخَلِيفَةِ، فقالَ له أبو عبدِ اللَّهِ: قَدْ قالَ خَالُكَ، يَعْنِي ابِنَ المُبَارَكِ: لا تَأْتِهِم، فإنْ أَتَيْتَهُمْ فاصْدُقْهُمْ، وَأَنا أَخَافُ أَن لا أَصْدُقْهُمْ.

عَلَى عَبِدَ الصَّمَدِ بنَ يَزِيدَ يقُولُ: قالَ الفُضَيْلُ (٤): أُمِرْنَا أَمِرْنَا لا نَدْخُلَ عَلَيْهِم، فإنْ دَخَلْنَا نَقُولُ الحَقَّ.

ه \_ وَسَمِعْتُ هَارُونَ بِنَ مَعْرُوفِ يَقُولُ: حدَّثنا عُقْبَةُ بِنُ عَلْقَمَةً ،
 عَنْ أَبِي هَاشِمٍ (٥) ، قَالَ: قالَ ابنُ مُحَيْرِيزٍ (٦) : مَنْ جَلَسَ على الوَسَائِدِ

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١/ ٢٩٩، ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص ٤٥٨، بإسنادهما إلى المرُّوذي به.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي يعلى في الطبقات ١/٢٩٩، ابن الجوزي في المناقب ص ٤٥٨،
 بإسنادهما إلى المروذي به.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١/ ٢٨٠، وابن الجوزي في المناقب ص ٤٥٨، بإسنادهما إلى المروذي به. ونقل النصوص الثلاثة ابن مفلح في الآداب الشرعية ٣/ ٥٧٣ ــ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) هو الفضيل بن عياض الزاهد المشهور.

<sup>(</sup>٥) هو خالد بن يزيد بن صالح الدمشقي، روى حديثه النسائي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن محيريز الجُمحي المكي نزيل الشام، وهو تابعي من خيار الناس، روى له الجماعة.

وَجَبتْ عليهِ النَّصِيحَةُ(١).

٦ ـ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ مُقَاتِلِ الْعَبَّادَانِيَّ يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلَامِ فِي وَقْتٍ، وهُوَ يَرَى أَنَّ الكَلَامَ عَلَيْهِ فَرْضٌ.

٧ - وَسَمِعْتُ عبدَ الصَّمَدِ بنَ يَزِيدَ يقُولُ: قالَ فُضَيْلٌ: لَيْسَ الآمِرُ النَّاهِي الذي يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ويأْمُرَهُم وَيَنْهَاهُم، ثُمَّ يَدْعُونَهُ إلى طَعَامِهِم وَشَرَابِهِم فَيُجِيبُهُم، الآمِرُ النَّاهِي الذي اعْتَزَلَهُمْ ولمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، فَهُوَ الآمِرُ النَّاهِي الذي اعْتَزَلَهُمْ ولمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، فَهُوَ الآمِرُ النَّاهِي (٢).

٨ ــ وقال الفُضَيْلُ: كَمْ مِنْ عَالِم يَدْخُلُ على / المَلِكِ وَمَعَهُ دِينُهُ، [٢/ب]
 ويَخْرُجُ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنْهُ شَيءٌ، فَلاَ جَعَلَ اللَّهُ مُصِيبَتَنا في دِينِنا.

9 - وَقَالَ الفُضَيْلُ: رُبَّمَا دَخَلَ الْعَالِمُ عَلَى الْمَلِكِ وَمَعَهُ شَيءٌ مِنْ
 دینِه، فَیَخْرُجُ وَلَیْسَ مَعَهُ شَيءٌ، فقُلنا: وَکَیْهَ ذَاكَ؟ قَالَ: یُصَدِّقُهُ في
 کَذِیهِ، ویَمْدَحُهُ في وَجْهِهِ.

١٠ ـ وَسَمِعْتُ أَبِا عبدِ اللَّهِ يقُولُ: الدُّنوُ مِنْهُمْ فِتْنَةٌ، والجُلُوسُ مَعَهُمْ فِتْنَةٌ، نَحْنُ مُتَبَاعِـدُونَ مِنْهُمْ مَا أَرَانَا نَسْلَمُ، فَكَيْفَ لَـوْ قَرُبْنَا مِنْهُمْ؟! (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في شعب الإيمان ۱۰۰/۱۳ (طبعة الهند)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۱/۲۳، بإسنادهما إلى هارون بن معروف به.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عساكر في تاريخه ٤٨ / ٤٤٣ ، بإسناده إلى عبد الصمد بن يزيد به .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص ٤٥٨ ، بإسناده إلى المرُّوذي به.

١١ ــ وَسَمِعْتُ أَبِا عبدِ اللَّهِ يَقُولُ: حدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةً بنِ عَبْدٍ، وَسُبَيْعِ السَّلُولِيِّ، عَنْ حُذَيْفة، قالَ: أَبْوَابُهُمْ مَوَاقِفُ الفِتَنِ، يُدْخِلُونَ الجَنَّةَ بِوَجْهٍ، وَيُخْرِجُونَ بِآخَرَ (١).

١٢ ــ وَسَمِعْتُ أَبِا عبدِ اللَّهِ يقُولُ: حدَّثنا ابنُ مَهْدِيّ، حدَّثنا ابنُ مَهْدِيّ، حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ نُبَيْطٍ (٢)، قَالَ: قُلْنَا لأَبِي: ألا تَأْتِهِم؟ قَالَ: إنِّي الْفَارَ (٣).
أَخَافُ أَنْ أَشْهَدَ مِنْهُم مَشْهَداً يُدْخِلُنِي النَّارَ (٣).

١٣ \_ وَحُدِّثْتُ عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ نَجْدَةً، حدَّثنا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، حدَّثنا أبو المَلِيحِ الرَّقِيُّ ، عَنْ مَيْمُونَ بنِ مِهْرَانَ، قالَ: امْتَنَعَتْ مِنْ عبدِ المَلِكِ القَائِلَةُ (٥)، فقالَ لِحَاجِبِهِ وَذَٰلِكَ نِصْفُ النَّهَارِ: انْظُر هلْ تَرَى عَبدِ المَلِكِ القَائِلَةُ (٥)، فقالَ لِحَاجِبِهِ وَذَٰلِكَ نِصْفُ النَّهَارِ: انْظُر هلْ تَرَى عَبدِ المَلِكِ القَائِلَةُ (٥)، فقالَ لِحَاجِبِهِ وَذَٰلِكَ نِصْفُ النَّهَارِ: انْظُر هلْ تَرَى أَحَداً مِنْ حُدَّاثِنَا في المَسْجِدِ؟

قَالَ: فَخَرَجَ الحَاجِبُ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَداً أَهْيَأَ لِذْلِكَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، فأَوْمَأَ إليهِ، ثُمَّ انْصَرفَ الحَاجِبُ، فَلَمَّا أَتَى البابَ التَفتَ فإذا

<sup>(</sup>۱) رواه معمر في الجامع ٢١/ ٣١٦، وابن أبي شيبة ٢٣٨/١٥، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٧٧، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٤٩، وابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٥٧، وأبو الخير التبريزي في كتاب النصيحة للراعي والرعية ص ٢٤، بإسنادهم إلى أبي إسحاق السبيعي به بنحوه. وروى المصنف في الورع (٢٩٦) طرفه الأول منه. ورواه سبط ابن الجوزي في الجليس الصالح ص ٢٠٢ بإسناده إلى المصنف به.

<sup>(</sup>٢) هو سلمة بن نبيط بن شَرِيط الأشجعي الكوفي، تابعي يروي عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٣٠، بإسناده إلى سفيان الثوري به.

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن عمر الرقي، روى له البخاري في الأدب وأبو داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٥) القائلة هي: النوم وسط النهار.

هُ وَ جَالِسٌ، فَرَجَعَ إليهِ حتَّى إذا عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ نَظَرَ إليه أُومَا إليه، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا أَتَى البَابَ نَظَرَ فِإذَا هُو جَالِسٌ مَكَانَهُ، قالَ: فأقبلَ إليه الْصَرَفَ، فَلَمَّا أَتَى البَابَ نَظَرَ فِإذَا هُو جَالِسٌ مَكَانَهُ، قالَ: فأقبلَ إليه المَوْمِنينَ، قالَ: الحَاجِبُ حتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ المُوْمِنينَ، قالَ: وَلَا أُولِيَّ أَرْسَلكَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: وَمَنْ أَنا؟ قالَ: واللَّهِ ما أَدْرِي، غيرَ أَنَّ قَالَ: انظُر، هلْ تَرَى أَحَداً مِنْ حُدَّاثِنا، فَلَمْ أَرَ أَحَداً أُهِيا لِذَٰلِكَ مِنْكَ، أَنَّهُ قَالَ: انظُر، هلْ تَرَى أَحَداً مِنْ حُدَّاثِنا، فَلَمْ أَرَ أَحَداً أُهِيا لِذَٰلِكَ مِنْكَ، قَالَ: ارْجِعْ إليه فأخبِرْهُ أَنِّي لَسْتُ مِنْ حُدَّاثِه، قالَ: فَأَخْبَرَهُ، فقالَ قالَ: الْمُعَلِّذِ نَا المُسَيِّبِ (١٠).

14 - وَحُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بِنِ شَبِيبٍ (٢) ، حدَّثْنا مليلُ بِنُ أَهْلِ إِسْحَاقَ (٣) ، حدَّثْنا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيمانَ ، قالَ: حدَّثْني رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ ، قَالَ: حَجَّ عبدُ المَلِكَ بِنُ مَرُوانَ ، فَمَرَّ بِالمَدِينَةِ ، فَأَقَامَ بِها ، البَصْرَة ، قَالَ: حَجَّ عبدُ المُلكِ بِنُ مَرُوانَ ، فَمَرَّ بِالمَدِينَةِ ، فَأَقَامَ بِها ، فَأَرْسَلَ إلى سَعِيدِ بِنِ المُسَيِّبِ رَسُولًا ، فَجَاءَ الرَّسُولُ وَهُو قَاعِدٌ في المَسْجِدِ مُحْتَبٍ (٤) ، فقالَ: أَجِبْ ، فقالَ: مَنْ ؟ قالَ: أَميرَ المُؤْمِنينَ ، قالَ: وَاللَّهِ مَا لِي إليهِ مِنْ حَاجَةٍ ، ولا قَوْلُهُ عِنْدِي بِمُسْتَمَع ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ ، [فقالَ لَهُ عبدُ المَلِكِ : وَيُلكَ ، [1/1] الرَّسُولُ ، [فقالَ لعبدِ المَلِكَ مَا قالَ لَهُ ، فقالَ لَهُ عبدُ المَلِكِ : وَيُلكَ ، [1/1] اذْهَبْ إليه فادْعُهُ وارْفِقْ بِهِ ، فَجَاءَ فَقَامَ عَلَيْهِ ، فقالَ : أَجِبْ ، قالَ : مَنْ ؟ الدَّهُ مِنْ المُؤْمِنِينَ ، قَالَ : واللَّهِ مَا لِي إليه مِنْ حَاجَةٍ ، ولا قَوْلُهُ عِنْدِي قَالَ : مَنْ ؟ قالَ : أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، قَالَ : واللَّهِ مَا لِي إليه مِنْ حَاجَةٍ ، ولا قَوْلُهُ عِنْدِي

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات ٥/ ١٣٠، بإسناده إلى أبي المليح الرقي به.

<sup>(</sup>۲) هو أبو عثمان المصري، روى عنه أبو داود.

 <sup>(</sup>٣) بحثت كثيراً عن هذا الراوي فلم أجده، ولعل تحريفاً وقع فيه.

<sup>(</sup>٤) الاحتباء هو: الجلوس على الأليتين، مع ضم الفخذين والساقين إلى البطن بالذراعين ليستند.

بِمُسْتَمَع، فَرَجَعَ الرَّسُولُ، فَحَدَّثَهُ بالذي قالَ ] (١)، فقالَ لَهُ عبدُ المَلِكَ: وَيْلَكَ، اذْهَبْ إليهِ فادْعُه وارْفِقْ، فَجَاءَهُ فقالَ: أَجِب، قالَ: مَنْ ؟ قالَ: أَمِيرَ المُؤْمنِينَ، قالَ: واللَّهِ مَا لِي إليه مِنْ حَاجَةٍ، وَلاَ قَوْلُهُ عِنْدِي بمُسْتَمَع.

قَالَ: يَقُولُ الرَّسُولُ: أَما واللَّهِ، عَلَيَّ ذَٰلِكَ (٢)، لَوْ أَمَرَنِي بِكَ لَا تَيتُهُ بِرَأْسِكَ، قالَ سَعِيدٌ: واللَّهِ، ما كنتُ أَفْتَدِي مِنْكَ بأنَّ أَحُلَّ حَبُوتِي هاذِهِ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ، فقالَ لِعَبْدِ المَلِكَ مَا قَالَ، فقالَ، يَعْنِي عبد المَلِكَ مَا قَالَ، فقالَ، يَعْنِي عبد المَلِكَ: أَبَى أبو مُحَمَّدِ إلاَّ صَلاَبةً، وَيْحَكَ دَعْهُ، وَيْحَكَ دَعْهُ (٣).

10 \_ وَسَمِعْتُ أَبِا عِبِدِ الله: مُحَمَّدُ بِنُ شَاذَانَ خَادِمُ يَحْيَى الْقَطَّانِ لِقُولُ: لَمَّا وَرَدَ كِتَابُ الْمَهْدِيِّ الْقَطَّانِ يَقُولُ: لَمَّا وَرَدَ كِتَابُ الْمَهْدِيِّ على سُفْيَانُ (0) ، كَتَبَ إليه الجَوَابَ ، وَبَداً بِنَفْسِهِ ، فَقُلْنَا لَهُ: إنَّهُ لا يَحْتَمِلُكَ ، فقالَ: إِنْ كُنْتُ أَنَا الذي أَكْتُبُ ، لا أَكْتُبُ إلاَّ هِ كَذَا ، قَالَ: فَأَخَذُنا الْكِتَابَ ، وَكَتَبْنَا نَحْنُ على لِسَانِه وَعَرِضْنَا عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين استدركه الناسخ بالحاشية.

<sup>(</sup>٢) يعني: لولا أنه تقدم أمر أمير المؤمنين بالرفق بك لفعلت ما فعلت.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات ٥/ ١٢٩، بإسناده إلى عمران بن عبد الله الخزاعي قال:
 فذكره، ونقله عنه الذهبي في السير ٤/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن شاذان الواسطي، روى عنه ابن ماجه وأبو حاتم، ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) المهدي: هو أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر المنصور العباسي، تملَّك الخلافة عشر سنين، وكان جواداً ممدحاً، محبباً إلى الرعية، شديداً على الزنادقة، توفي سنة (٢٦٩)، السير ٧/ ٤٠٠.

١٦ ــ وَسَمِعْتُ عَبَّاساً العَنْبَرِيَّ يقُولُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ جَابِرِ الضَّبِّي، عَن سُعَيْرِ بنِ الخِمْس، قالَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ بِمَكَّةَ مَعَهُ شَيْخٌ، فقالَ لِي: اذْهَبْ بِنَا إلى هذَا، فإنَّهُ قدْ تَعَرَّضَ لِصَاحِبنَا هذَا.

قَالَ: قُلْتُ: اللَّاهُمَّ غُفْراً، أَنَا أَذْهَبُ إِلِيهِ فَأُسَلِّمُ عَلَيهِ بِالإِمْرَةِ وَأُعَزِّيهِ على ابنِه مَاتَ، وأَنتَ لا تُسَلِّمُ عليهِ!!

قالَ: اللَّنهُمَّ غُفْراً.

فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ وَعَزَّيْتُهُ، وَلَمْ يُسَلِّمْ سُفْيَانُ وَلَمْ يُسَلِّمْ سُفْيَانُ وَلَمْ يُعَزِّ، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ: يا مُحَمَّدُ بنُ إبرَاهِيمَ (١)، قَدْ وُعِظْتَ بابْنِكَ إنِ اتَّعَظْتَ، مَا لَكَ وَمَالَ صَاحِبِنا هاذا، قَالَ: إنَّما أُردتُ أُولِيهِ القَضَاءَ، قَالَ: لا حَاجَةَ لَهُ بِهِ، قال: قَدْ أَعْفَيْنَاهُ.

1٧ \_ سَمِعْتُ عَبَّاساً العَنْبَرِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَني عبدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ قَالَ: حَدَّثَني عبدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ قَالَ: حَدَّثُنا زَائِدَةُ (٢)، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيهِ مَالِكِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَبِدِ الرَّحمنِ بنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَلْقَمَةَ: لَوْ دَخَلْتَ عَلَيْهِم فَيَعْرِفُونَ لَكَ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: إنِّي أَخَافُ أَنْ يَنْتَقِصُوا مِنِّي أَكْثَرَ مِمَّا أَنْتَقِصُ مَا مَنْهُمُ وَتَشْفَعُ ؟ قَالَ: إنِّي أَخَافُ أَنْ يَنْتَقِصُوا مِنِّي أَكْثَرَ مِمَّا أَنْتَقِصُ مَا مَنْهُمُ أَنْ يَنْتَقِصُ وَ مَنْهُمُ أَنْ يَنْتَقِصُ وَ مَنْهُمُ أَنْ يَنْتَقِصُ وَ مَنْهُمُ أَنْ مَنْ مَالِكُ فَيَعْمِ فَيَعْمِ فَيَعْرِفُونَ لَكَ مَنْهُمُ أَنْ يَنْتَقِصُ وَا مِنِّي أَكْثَرَ مِمَّا أَنْتَقِصُ مَا أَنْ يَنْتَقِصُ وَا مِنِّي أَكْثَرَ مِمَّا أَنْتَقِصُ مَنْهُمُ أَنْ يَنْتَقِصُ وَمَنْ فَعُ أَنْ يَعْتَقِصُ وَا مِنْ يَعْتَقِصُ وَاللَّهُ مِنْ إِلَيْهُ مَا أَنْ يَعْتَقِصُ وَا مِنْ يَعْتَقِصُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ يَنْ يَعْتَقِصُ وَلَا مِنْ إِلَيْ إِلَى الْعَلْمُ وَتَشْفَعُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِ اللَّهُ مَا أَنْ يَعْتَقِصُ وَا مِنْ عَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ يَعْتَقِصُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ يَعْتَقُونَ لَكُ مَا أَنْ يَعْتَعْ مَا أَنْ يَعْتَقِعُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مِنْ مُنْ أَنْ مُ مُنْ أَنْ عُلَالًا اللَّهُ مُنْ أَنْ يَعْتَقُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان من أفاضل بني هاشم ممن ولي مكة، ودامت قرابة عشرة سنين، من سنة (١٤٩)، ينظر: أخبار مكة للفاكهي ٢٨٠/١، والعقد الثمين ١/ ٤٠١، وشفاء الغرام ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) هو زائدة بن قدامة، وسليمان هو ابن مهران الأعمش.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات ٦/ ٨٨، بإسناده إلى سليمان الأعمش به، وذكره الذهبي في السير ٥٨/٤.

١٨ ــ وَسَمِعْتُ عَبَّاساً العَنْبَرِيَّ يَقُولُ: حدَّثنا مُؤمَّلُ بنُ إسماعِيلَ، حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن إبراهيمَ، أَنَّ مُعَاوِيةَ كَتَبَ إلى فُلانٍ، ذَهَبَ عليَّ اسْمُهُ: أَنْ يُوفِدَ إليهِ نَفَراً مِنْ أهلِ الكُوفةِ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةَ فِيهِم، فَأَرْسَلَ إليهِ عَلْقَمَةُ رَسُولاً: امْحُنِي امْحُنِي الْمُحْنِي (١).

19 \_ وَحُدِّثْتُ عَنْ أَحمدَ بِنِ صَالِحٍ (٢)، حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، حدَّثني مَالِكٌ، أَنَّ عُمَرَ بِنَ عبدِ العَزيزِ كَانَّ يَقُولُ: يَغْشَانِي عُلَمَاءُ المَدِينةِ، ويَبْلُغُني عِلْمُ سَعِيدِ بِنِ المَسَيِّبِ (٣).

[٣/ب] ٢٠ ـ وَسَمِعْتُ / عبَّاساً العَنْبَرِيَّ يَقُولُ: حدَّثنا زَيْدُ بنُ المُبَارَكِ، حدَّثنا مُوسَى بنُ أَبِي بَكْرٍ، حدَّثني الضَّحَّاكُ بنُ عُثْمَانَ قالَ: قالتْ عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرَّحمنِ لابنها أبي الرَّجَّالِ (٤): يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وإيَّاكَ وَمَجَالِسَهُمْ، فإنَّكَ بينَ خَصْلَتَيْنِ: إِمَّا كَفَفْتَ عَنْ حَقِّ، وإمَّا أَعَنْتَ على جَوْرٍ.

٢١ \_ وَسَمِعْتُ أحمدَ بنَ الخَلِيلِ يقُولُ: حدَّثني الحَسنُ، يعنِي ابنَ المُبَارَكِ قالَ: دَخَلَ فُلاَنٌ \_ وَقَدْ سَمَّاهُ ابنَ عِيسَى (٥)، قالَ: وأخبرني ابنُ المُبَارَكِ قالَ: دَخَلَ فُلاَنٌ \_ وَقَدْ سَمَّاهُ

<sup>(</sup>۱) رواه المعافى بن عمران في الزهد (٤٣)، وابن سعد في الطبقات ٦/ ٨٩، ويعقوب بن سفيان في المعرفة ٢/ ٥٥٥، وابن عساكر في التاريخ ١٨٢/٤١، بإسنادهم إلى سفيان الثوري به.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن صالح المصري، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٣٦، بإسناده إلى عبد الله بن وهب المصري به.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري المدني، روى عن أمه عمرة وغيرها.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو علي المَاسَرْ جِسي مولى عبد الله بن المبارك، شيخ البخاري وغيره.

قَالَ: فَوَضَعَ الْعَابِدُ يَدَهُ على رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا وَيلِي، هذا أَصَابَنِي فِي كُلَامِي عِنْدَهُمْ؟! أَصَابَنِي فِي كُلَامِي عِنْدَهُمْ؟! أَصَابَنِي فِي كُلَامِي عِنْدَهُمْ؟! أُعَاهِدُ اللَّهَ أَنِّي لا أَذْخُل عَلَيْهِمْ أَبداً(١).

٢٢ \_ قَرَأْتُ على أبي عبدِ الله: حُسَيْن بن مُحَمَّدِ (٢) قال: حدَّثنا حمَّادُ الأَبَحُ (٣)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُّلٍ: سَلْهُ شَفَاعَةً، وَيُحَكَ، إِنَّ الدُّنُ مِنْهُمْ هُوَ الذَّبْحُ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه سبط ابن الجوزي في الجليس الصالح ص ٢٠٢ بإسناده إلى المصنف به.

<sup>(</sup>۲) هو حسين بن محمد بن بهرام التميمي المروذي نزيل بغداد.

<sup>(</sup>٣) هو حماد بن يحيى السلمي، أبو بكر البصري.

<sup>(</sup>٤) يريد: أن المذبوح هو الذي يَفْتُرُ عن العمل، فكذلك الدُّنو من الأمراء يوجب الفتور ويُورث الكبر والعُجب، وهو لذلك مهلك كالذبح.

٢٣ ـ سَمِعْتُ أحمدَ بِنَ عِيسَى الْمَرْوَزِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بِنَ سُفْيَانَ، قالَ: أَرادَ السَّكُنُ أَنْ يَحُجَّ (١)، فقالَ لابنِ المُبَارَكِ: أُحِبُ أَنْ يَحُجَّ تَكْتُبَ لِكَ إلى سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ، تَكْتُبَ لِكَ إلى سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ، فَلَانٍ، فَقَالَ عَبدُ اللَّهِ: أَكْتُبُ لَكَ إلى سُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ، فَلَانَ عَبدُ اللَّهِ إلى سُفْيَانَ، فَقَدِمَ على سُفْيَانَ فانْتَفَعَ بِهِ.

فَلَمَّا كَانَ فِي المُنْصَرِفِ أَرَادَ أَنْ يُودِّعَ سُفْيَانَ، قالَ سُفْيَانُ: أَقْرِىء أَبَا عبدِ الرَّحمنِ السَّلام، وَقُلْ لَهُ: احْفَظْ وَصِيَّتِي، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَبَا عبدِ الرَّحمنِ السَّلام، وَقُلْ لَهُ: احْفَظْ وَصِيَّتِي، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّكَنُ بَلَّغَهُ رِسَالَتَهُ، فَلَمَّا مَاتَ سُفْيَانُ قالَ عبدُ اللَّهِ للسَّكَنِ: أَتَدْرِي مَا كَانَتْ وَصِيَّتُهُ ؟ قَالَ: السَّكَنُ: لا، قالَ: فقالَ عبدُ اللَّهِ: هلكَذَا، أو نَقَلَ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ ؟ قَالَ: السَّكَنُ: لا، قالَ: فقالَ عبدُ اللَّهِ: هلكَذَا، أو نَقَلَ بأَصْبُعِه، أَيْ لا تَقَرَبَهُمْ.

٢٤ ـ وَسَمِعْتُ داودَ بنَ رُشَيدٍ يقُولُ: قالَ ابنُ المُبَارَكِ:
 خُد مِنَ الجَارُوشِ والأ رُزِّ والخُبْنِ الشَّعِينِ واجْعَلَنْ ذَاكَ حَللاً تنجُ مِنْ حرِّ السَّعِينِ واجْعَلَنْ ذَاكَ حَللاً تنجُ مِنْ حرِّ السَّعِينِ / وانْأَ مَا اسْطَعْتَ هذا كَ اللَّهُ عَنْ دَارِ الأمينِ لاتَنْ رُرهَا واجْتَنِبها إنَّها شَرُّ مَنْ الحَوْبِ الكَبِيرِ (٢)
 لاتَنْ رُرهَا واجْتَنِبها إنَّها شَرُّ مَنْ الحَوْبِ الكَبِيرِ (٢)

٢٥ ــ سَمِعْتُ عَبَّاساً العَنْبَرِيَّ يقُولُ: حدَّثنا هَارُونُ بنُ مَعْرُوفٍ،
 حدَّثنا ضَمْرَةُ (٣)، عَنْ عَليِّ بنِ أَبِي حَمَلَةَ، قالَ: دَعَانِي عبدُ اللَّهِ بنُ

<sup>(</sup>١) هو السكن بن حكيم المروزي، ذكره ابن حبان في الثقات ٨/٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٨/ ٤٣٣، والذهبي في السير ٨/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) هو ضمرة بن ربيعة الرملي، من رواة أصحاب السنن الأربعة، وهو مولى علي بن أبى حملة الفلسطيني.

عبدِ المَلِكِ<sup>(١)</sup> إلى صُحْبَتِهِ، فَشَاوَرْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ أَبي زَكَرِيّا<sup>(٢)</sup> في ذُلِكَ، فقالَ لِي: أنتَ حُرُّ، تَجْعَلُ نَفْسَكَ مَمْلُوكاً<sup>(٣)</sup>!.

المَّكَ سَمِعْتُ أَحمدَ بِنَ الخَلِيلِ يقُولُ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بِنَ هَارُونَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بِنَ هَارُونَ، يَقُولُ: قِيلَ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: لِمَ لا تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: إِذَا انْبَتَقَ البَحْرُ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُسَكِّرَهُ (٤).

٢٧ ــ وَسَمِعْتُ أَحمدَ بنَ الخَلِيلِ يقُولُ: حَدَّثني الحَسنُ قَالَ: قُلْتُ لابنِ المُبَارَكِ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ حمَّادَ بنَ زَيْدٍ قالَ لِسُفْيَانَ لمَّا هَرَبَ مِنْ قُلْتُ لابنِ المُبَارَكِ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ حمَّادَ بنَ زَيْدٍ قالَ لِسُفْيَانَ لمَّا هَرَبَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ إلى البَصْرَةِ: لَوْ أَتَيْتَ هَـٰوُلاءِ، فَأَمَرْتَهُمْ وَنَهَيْتَهُم، أَلَيْسَ كَانَ أَبِي جَعْفَرٍ إلى البَصْرَةِ: لَوْ أَتَيْتَ هَـٰوُلاءِ، فَأَمَرْتَهُمْ وَنَهَيْتَهُم، أَلَيْسَ كَانَ أَغْظَمَ لأَجْرِك؟ قَالَ: إِنَّهُمْ أَرَادُوا قَهْرِي فَكَرهِتُ أَنْ أَذِلَّ لَهُم.

فَقَالَ ابنُ المُبَارَكِ: مَنْ أَخْبَرَكَ بِهِلْذَا؟

قُلْتُ: بعضُ أَصْحَابِنا بِنَيْسَابُورَ.

فقالَ: مَا قَالَ شَنْئاً.

قُلْتُ: فَمَا مَنَعَهُ؟

قَالَ: إِنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ هِلُولًاءِ قَدْ أُوتُوا مِنَ الدُّنيا مَا تَرَى،

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عبد الملك بن مروان، ولي حمص، وكان قد ولي مصر أيضاً، توفي سنة مائة، ينظر: تاريخ دمشق ٣٤٣/٢٩.

<sup>(</sup>۲) هو أبو يحيى الخزاعي الشامي، وكان من فقهاء دمشق وثقاتهم، روى له أبو داود.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية ٥/١٥١، بإسناده إلى ضمرة به. ورواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/٣٤٢، بإسناده إلى على بن أبسي حملة به.

<sup>(</sup>٤) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>a) هو الحسن بن عيسى المَاسَرْجِسي مولى ابن المبارك.

فإذًا دَخَلْتَ عَلَيْهِم فَرَأَيْتَ بِرّاً مِنْ هَهُنَا، وَلُطْفاً مِنْ هَهُنا، وَتَكْرِمَةً مِنْ هَهُنا، وَوَكُرِمَةً مِنْ هَهُنا، وَوَسَادَةً مِنْ هَهُنا، فأيُّ قَلْبٍ يَحْمِلُ هـٰذا لا يَمِيلُ إليهِمْ (١٦؟

٢٨ \_ وَسَمِعْتُ أَبِا عليٌ عبدَ الجَبَّارِ الهَ رَوِيَّ يَقُولُ: حدَّثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ حَسَّانَ (٢) قالَ: لمَّا بَلَغَ سُفْيَانَ أَنَّ ابنَ أَبِي ذِئْبٍ (٣) قَبِلَ عبدُ الصَّمَدِ بنُ حَسَّانَ (٢) قالَ: لمَّا بَلَغَ سُفْيَانَ أَنَّ ابنَ أَبِي ذِئْبٍ (٣) قَبِلَ الأَلْفَ دِينَارٍ، قُبِضَ الأَلْفَ دِينَارٍ، قُبِضَ عَلَيْه، أَينَ كَانَ قَلْبُهُ إِذ ذَاكَ؟!

قَالَ: وَكَانَ أَمَرَ لَهُ بِدَنَانِيرَ، فقيلَ لَهُ: اِقْبَلْهَا، فَلَعَلَّ الْمَهْدِيَّ لَا يَطْلُبُكَ ولا يَدْعُوكَ، فإنَّا نَرَى حَالَكَ سَيِّئَةً، وَحَالَ مَنْ يَحْتَاجُ إليكَ، قالَ: فقَالَ سُفْيانُ: إنِّي إنَّمَا أَخَافُ دَنَانِيرَهُمْ، أَيُّ شَيءٍ أَخَافُ مِنْهُمْ!

رَّ مَ مَعْتُ أَحمدَ بِنَ الخَلِيلِ يَقُولُ: وحدَّثني الحَسَنُ، قَالَ (٤): وحدَّثني الحَسَنُ، قَالَ : وحدَّثني سَعِيدُ بنُ عبدِ الغَفَّارِ، عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ المُبَارَكِ قالَ: سَمِعْتُ عليَّ بنَ فُضَيلِ بنِ عِيَاضٍ (٥) يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ العُلَمَاءِ علَى سَمِعْتُ عليَّ بنَ فُضَيلِ بنِ عِيَاضٍ (٥) يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ العُلَمَاءِ علَى

<sup>(</sup>١) نقله الذهبي في كتابه مناقب الإمام سفيان ص ٦١، عن المروذي بسنده المذكور.

<sup>(</sup>٢) هو أبو يحيى الخراساني، يروي عن الثوري، وولي قضاة هراة، وروى عنه البخاري في غير الصحيح، ينظر: لسان الميزان ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المدني، الإِمام المتقن، من أقران مالك في التقوى والعلم.

<sup>(</sup>٤) القائل هو: أحمد بن الخليل القومسي، وهو يروي عن الحسن بن عيسى، وعن سعيد بن عبد الغفار.

 <sup>(</sup>٥) كان من كبار الأولياء، ومات قبل أبيه بسبب آية سمعها تقرأ، فغشي عليه وتوفي في
 الحال، ينظر: كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية للماليني ص ١٣٣.

رَجُلٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، /فَأَمَر بِهِ الْأَمِيرُ فَحُبِسَ في مَحْبَسِ [١/ب] وَأَكْرَمَهُ وَوَسَّعَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَأَحَدِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ يُثْنِي على اللَّمِيرِ.

قالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْماً رَجُلٌ فَتَنَقَّصَ الأَمير، فَجَعَلَ العَالِمُ المَحْبُوسُ يَرُدُّ عَلَيهِ قَوْلَهُ ويُثْنِي على الأمير، فأتى الأمير، فأخبر بِذلك، وقِيلَ: إِنَّ فُلاناً العَالِمَ الذي حَبَسْتَهُ يُثْنِي عَلَيْكَ، ويُنَاضِلُ عَنْكَ، فَدَعا بِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عليهِ قالَ لَهُ الأميرُ: هذا أنت، بِقَلِيلِ ما أَتَيْتُ إليكَ مِنَ الكَرَامَةِ تَرَكْتَ حَظَكَ مِنْ دِينِكَ، فَكَيْفَ تَأْمُرُني أَنْ أَدَعَ ما أَنَا فيهِ مِنَ النَّعْمَةِ والمُلْكِ بِقَوْلِكَ؟

قالَ عليُّ بنُ فُضَيْلٍ: فَأَرَى الأميرَ أَحْسَنَ تَقْيَةً (١) مِنَ العَالِم.

(٣) - سَمِعْتُ عبدَ الوَهَّابِ بنَ عبدِ الحَكَمِ يَذْكُرُ عَنْ جَامِعٍ خَتَنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَبِي نُعَيمٍ (٢)، عَنِ الوَلِيدِ (٣) قَالَ: وَسَمِعْتُ الأوزاعيَّ يقُولُ: مَنْ حَضَرَ سُلْطاناً، فأمرَ بأَمْرٍ ليسَ بِحَقِّ، ولا يُتَخَوَّفُ فيهِ الفَوْتَ، فلا يُكَلِّمُهُ فيهِ عندَ تِلْكَ الحَالِ، وَلْيَحْلُ بهِ، وإذا رَأَيْتَهُ يأمُرُ بأمرٍ يُخَافُ فيهِ الفَوْتَ فلا يُكَلِّمُهُ فيهِ عندَ تِلْكَ الحَالِ، وَلْيَحْلُ بهِ، وإذا رَأَيْتَهُ يأمُرُ بأمرٍ يُخَافُ فيهِ الفَوْتَ فلا بُدَّ لَكَ مِنْ كَلَامِهِ، أَصَابَكَ مِنْهُ مَا أَصَابَكَ.

٣١ \_ سَمِعْتُ أَبِ عبدِ اللَّهِ أحمدَ بنَ مُحَمَّدِ بنِ حَنْبَلِ يقُولُ:

<sup>(</sup>١) تقية: أي خوفاً وخشية.

 <sup>(</sup>۲) جامع لم أعرفه، وأما إبراهيم بن أبي نعيم فهو أحد الصالحين العباد، ينظر: تاريخ
 بغداد ٢/ ١٩٩٢، وتاريخ دمشق ١٩٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) هو الوليد بن مسلم.

حدَّثنا سُفْيَانُ، قالَ: قال الإِفْرِيقيُّ لأبي جَعْفَرِ<sup>(1)</sup>: أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا السُّلْطَانُ سُوقٌ، فَمَا نُفِقَ عِنْدَهُ أَرْتُجِيَ بهِ، أَو فَمَنْ نُفِقَ عِنْدَهُ أَتَاهُ، أو كَمَا قَالَ<sup>(٢)</sup>.

٣٢ \_ حُدِّثتُ عَنْ أبي صَالِحِ الفَرَّاءِ<sup>(٣)</sup>، قالَ: حدَّثنا يُوسُفُ بنُ أَسْبَاطِ، قالَ:

كَانَ سُفْيَانُ إِذَا عُوتِبَ فِي السُّلْطَانِ قَالَ: كَانَ مَلِكُ فِي بَنِي إِسرَائيلَ، وكَانَ فِيهِم عَابِدُ، وَكَانَ يَخْدِمُ بِبَابِهِ، فأَرْسَلَ إليهِ، فأُخِذَ وأُدْخِلَ إِسرَائيلَ، وكَانَ فِيهِم عَابِدُ، وَكَانَ يَخْدِمُ بِبَابِهِ، فأرْسَلَ إليهِ، فأُخِذَ وأُدْخِلَ فِي بَيْتٍ، وَطُبِقَ عَليهِ البَابُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ دُفِعَتْ مَائِدَةُ المَلِكِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِها إلى ذلك الرَّجُلِ، قَالَ: فَفُتِحَ البَابُ ووُضعتِ المائدةُ بين يديه، وقالَ: أَخْبِرُونِي بِمَا صَنَعَ.

قالَ: فَنَقَّرَ مِنَ المَائِدَةِ، قَالَ: فَأُخْبِرَ، قالَ: فَطُبِقَ عليهِ البَابُ ثَلَاثًا، ثُمَّ رُفِعَتْ مَائِدَةُ المَلِكِ، فقالَ: اذْهَبُوا بها إليهِ، فَوُضِعَتْ بيْنَ يَدَيْهِ، فَأَكَلَ مِنْهَا حَتَّى شَبِعَ، قالَ: ثُمَّ أَرْسَلَ إليهِ جَارِيَةً مِنْ أَحْسَنِ جَوَارِيه تَخْدِمُهُ، فَهُوى بِها فَوَطِئها.

<sup>(</sup>١) الإفريقي هو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، كان قاضي إفريقية وعالمها ومحدثها، روى له أصحاب السنن إلاً النسائي.

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في الشعب ٦/ ٤١، بإسناده إلى أحمد به، وذكره بنحوه: ابن عساكر في تاريخه ٣٤/ ٣٥٣، وابن الجوزي في المنتظم ٧/ ٣٣٩، والمزي في التهذيب ١٠٩/١٧، والذهبي في السير ٦/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) هـ و مـحـبوب بن موسى الأنطاكي، وهو من شيوخ الإِمام أبـي داود، وكان ثقة متقناً.

قالَ: فَأُخْبِرَ الْمَلِكُ، فَلَاعَاهُ فقالَ: إِنَّكَ كُنْتَ تُحَرِّمُ عِلِيَّ مَالِي، وَتَوْرُعُمُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ وَتَزْعُمُ أَنَّ مَا في يَدي سُحْتٌ، فأريدُ أَنْ تَقُومَ على رُؤُوسِ النَّاسِ فَعَذَرَهُ، وَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ فَتَعُذْرِهِ، فقالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَنَا مَلِكُ في /[بني](١) إسرائيلَ، أَحْكُمُ في [٥/١] بِعُذْرِهِ، فقالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَنَا مَلِكُ في /[بني](١) إسرائيلَ، أَحْكُمُ في [٥/١] شُعُورِهِمْ وَفُرُوجِهِم، فأنا فِيمَا مَلَكْتُ أَعْدَلُ مِنْكَ، بَعَثْتُ إليكَ بَقَضْلِ مَائِدَتِي فَأَكُلْتَ مِنْها، وَبَعَثْتُ إليكَ بأَحْسَنِ جَوَارِيَّ فَلَمْ تَعُفَّ أَنْ وَطِئْتَها، مَائِدتِي فأَكَلْتَ مِنْها، وَبَعَثْتُ إليكَ بأَحْسَنِ جَوَارِيَّ فَلَمْ تَعُفَّ أَنْ وَطِئْتَها، فأنا فِيمَا مَلَكْ، قال: فَضَرَبَ عُنْقَهُ.

٣٣ ـ وَسَمِعْتُ حجَّاجَ بِنَ يُوسُفَ يقُولُ: سَمِعْتُ الْمَيْمُونِيَّ [عبدَ الْمَلِكِ] بِنَ عَبدِ الْحَمِيدِ (٢) قَالَ: أَخبرني نَضْرُ بِنُ سَعِيدٍ (٣) ، قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فقالَ: لَو أَتَيْتَ السُّلْطَانَ فأَصَبْتُ مِنْ دَنَانِيرِهم، فقالَ لَهُ: كمَا أَنْتَ حتَّى أُحَدِّ ثَكَ بِحَديثٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ لا أُكَلِّمَكَ حَوْلاً.

حدَّثنا مُغيرةُ، عَنْ إبراهيمَ قالَ: قالَ عبدُ اللَّه: إنَّ المَرْأَةَ مِنْ حُورِ العِينِ لَتَتَحَوَّلُ عَنْ مَجْلسِها، فَلاَ يَبْقَى مَوْضِعٌ إلاَّ أَضَاءَ مِنْ تَحْوِيلِها، أَفَتَأْمُرُني أَنْ أَبِيعَ هلذا الْعَرَضَ مِنَ الدُّنيا؟! ثُمَّ لا أُكَلِّمُكَ حَوْلاً.

٣٤ ــ سَمِعْتُ مَحْمُودَ بنَ غَيْلاَنَ قَالَ: حدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، حدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابنِ طَاوُوس، عَنْ أبيهِ، قالَ:

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: أحمد بن عبد الحميد، وهو خطأ، وعبد الملك الميموني كان أحد أصحاب الإمام أحمد، وروى عنه النسائي، ينظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٤.

جَاءَ رَجُلٌ إلى ابنِ عَبَّاسِ فقالَ: ألَّا أَقُومُ إلى هذَا السُّلْطَانِ فَآمُرُهُ وَأَنْهَاهُ؟ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَمَرَنِي وَأَنْهَاهُ؟ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَمَرَنِي وَأَنْهَاهُ؟ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَمَرَنِي بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: فَلْلِكَ الذي تُريدُ، أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: فَلْلِكَ الذي تُريدُ، أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ رَبُحُلًا (٢).

٣٥ \_ وَسَمِعْتُ مَحْمُودَ بِنَ غَيْلانَ يقُولُ: حدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، قالَ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابنِ طاؤوس قالَ:

قلْتُ لأبي: لَو أَنَّ نَاساً اجْتَمَعُوا حَتَّى يُكَلِّمُوا السُّلْطَانَ، قَالَ: فَمَا كَلَّمَهُ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَنْزِلِ نَزَلْنَاهُ إِذ جَاءَ الوَالِي فَدَخَلَ فَسَلَّمَ، قَالَ: فَمَا كَلَّمَهُ أَبِو عبد الرَّحمن (٣) ولا رَفَعَ رَأْسَهُ إليه، فَخَرَجَ فَاتَبْعْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَباعبد الرَّحمن لم يَعْرِفْكَ، فقالَ: بَلَى، مَعْرِفْتُهُ بِي فَعَلَتْ بِي هذا، قَالَ: فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى أَبِي قَالَ: أَيْ لُكَع، أَنتَ تَقُولُ بِالأَمْسِ مَا تَقُولُ، لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُمْسِكَ لِسَانَكَ حَتَّى كَلَّمْتَهُ بِما كَلَّمْتَهُ أَنْ ثُمْسِكَ لِسَانَكَ حَتَّى كَلَّمْتَهُ بِما كَلَّمْتَهُ أَنْ ثُمْسِكَ لِسَانَكَ حَتَّى كَلَّمْتَهُ بِما كَلَّمْتَهُ أَنْ ثُمُسِكَ لِسَانَكَ حَتَّى كَلَّمْتَهُ بِما كَلَّمْتَهُ أَنْ ثُمُسِكَ إِلَى أَنْ يَعْرِفُكُ عَلَى اللَّهُ فَا لَمْ يَعْرِفُكُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

٣٦ \_ سَمِعْتُ أَبِا بَكْرِ بِنَ أَبِي عَوْنٍ يَذْكُرُ عَنِ المُحَارِبِيِّ (٥)،

<sup>(</sup>۱) جاء في الأصل: له، وما وضعته هو الذي يقتضيه السياق، وهو الذي جاء في المصادر.

 <sup>(</sup>۲) رواه معمر في الجامع ۲۱/ ۳۸۴ عن عبد الله بن طاوس به. ورواه من طريقه: ابن
 أبي شيبة ۱۰/ ۷۶، والبيهقي في الشعب ۲/ ۹۳.

<sup>(</sup>٣) يعني طاووس بن كيسان.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في الحلية ٢٦/٤، بإسناده إلى عبد الرزاق به. وذكره المزي في التهذيب ٣٧٢/٢٣، والذهبي في السير ٥/٤١.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي، وهو من رواة السئة.

عَنْ لَيْثِ (١)، [عن] (٢) مِغْرَاءَ، أو عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابنِ مَغْرَاءً (٣)، أنا أَشُكُ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ ابنُ عَامِرِ (١) أَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يأتِهِ أبو الدَّرْدَاءِ، قالَ: فَقَالَ ابنُ عَامِرِ: أَمَا إذ لم يَأْتِنِي فلَّاتِيَنَّهُ ولأَقْضِينَ مِنْ حَقِّه الوَاجِبَ، فَقَامَ فِيمَنْ مَعَهُ حتَّى أَتَى أَبِا الدَّرْداءِ، فَقَالَ لَهُ: إنَّهُ أَتَانِي قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فلمْ أَرَكَ فِيهم، فرأيتُ أَنْ آتِيكَ وأقْضِي مِنْ حَقِّكَ الوَاجِبَ.

فَرَفَعَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَأْسَهُ إليهِ فقالَ: مَا كُنْتَ قَطُّ أَهْوَنَ عليَّ منْكَ اليوم، إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرَنا إذا تَغَيَّرْتُم نَتَغَيَّرُ عَلَيْكُمْ (٥٠).

الله المُورِي عَنْ أحمدَ بنِ صَالِح فِيمَا قُرِيءَ على ابنِ وَهْبٍ، [١٥] الله وَ على ابنِ وَهْبٍ، قَالَ: حدَّثني مَالِكُ، قَالَ: أَبَقَ مِنْ سَعِيدِ بِنِّ المُسَيِّبِ غُلاَمٌ لَهُ، فَحَضَرَ بَعْضَ مَغَازِي الرُّوم، وَكَانَ شُجَاعاً يُقَاتِلُ قِتَالاً شَدِيداً، ثُمَّ نَكُصَ وَتَرَكَ ذْلِكَ، فَدَعَاهُ صَاحِبُ الجَيْشِ، وَكَانَ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ، كُنْتَ تُقَاتِلُ، ثُمَّ تَرَكْتَ ذٰلِكَ؟!

<sup>(</sup>١) هو ابن أبسى سُليم.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: بن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) بل الصواب: مغراء، وهو العبدي أبو المخارق النساج، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عامر بن كُرَيز العَبْشمي، صحابي صغير، وتولى ولاية البصرة، ثم خُرَ اسان.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عساكر في تاريخه ٢٩/ ٢٦٩، من طريق المحاربي به. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٢٩/٥، وسر مدلس، وبقية رجاله ثقات. الله وعمل منكر الله عمل مدلس، وبقية رجاله ثقات. الله وعمل منكر المعمل ال مجمع الزوائد ٥/٢٢٩، وعزاه للطبراني، وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو

قالَ: إنِّي غُلاَمٌ لابنِ المُسَيِّبِ، فَخِفْتُ أَنْ أُقْتَلَ، فقالَ لَهُ: قَاتِلْ، فإنْ قُتِلْ. فَإِنْ قُتِلْ.

فقدِمَ القُرَشِيُّ المَدِينَةَ، فأَرْسَلَ إلى سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، فأَبِي أَنْ يَأْتِيهُ، ثُمَّ أَتَاهُ فقَالَ: قَدِمتُ وَكَانَ الحقُّ لِي وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمْ تَأْتِنِي، وأَرْسَلْتُ إليك فَلمْ تَأْتِنِي.

فَقَالَ ابنُ المُسَيِّبِ: لم يكنْ لِي إليكَ حَاجَةً فَآتِيكَ، فإنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَآتِيكَ، فإنْ كَانَتْ لَكَ حاجَةٌ فأتِ أَنتَ.

قَالَ القُرَشِيُّ: فإنَّ لي حَاجَةً، غُلَامٌ كَانَ لَكَ ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْضِيكَ مِنْ ثَمَنِهِ، فَتَمَنَّ عليَّ مَا شِئْتَ، فإنَّهُ قَدْ قُتِلَ في سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ سَعِيدٌ: لاَ وَاللَّهِ، لاَ آخُذُ لَهُ ثَمَناً، أَجْرُهُ لِي وَهُوَ فِي النَّارِ. <

٣٨ ــ وَحَدَّثني عبدُ الوهابِ بنُ عبدِ الحَكَمِ الوَرَّاقُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الصَفَّارِ، عَنْ هَارُونَ بنِ مُوسَى، عَنْ مِهْرَانَ الرَّازِيِّ خَادِمِ النَّوْرِيِّ (١) ، قَالَ: كَانَ لِسُفيانَ وَلِعبْدِ العَزِيزِ بنِ أَبِي رَوَّادِ (٢) بِضَاعَةٌ عندَ النَّوْرِيِّ (١) ، قَالَ: كَانَ لِسُفيانَ وَلِعبْدِ العَزِيزِ بنِ أَبِي رَوَّادِ (٢) بِضَاعَةٌ عندَ أبي جَعْفَرٍ مِّ أَرْبَعِينَ ، بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، أبي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ يَسْأَلُونَهُ الدُّخُولَ على قَالَ: فَاجْتَمَعَ الزَّمْنَى على بابِ أبي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ يَسْأَلُونَهُ الدُّخُولَ على

<sup>(</sup>١) هو مهران بن أبى عمر الرازي العطار، روى له ابن ماجه.

تَ الله الله عيسى بن ماهان المروزي، وكان يتَّجر إلى الري، وكان يصاحب الخليفة المهدي إلى مكة، وروى له أصحاب السنن الأربعة.

المَهْدِيِّ حَتَّى يَعْزِلَ عَنْهُم الرَّجُلَ الذي كَانَ على أَرْزَاقِهِم، فأبى عَلَيْهِم.

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ اجْتَمَعَ النِّسَاءُ والصِّبْيَانُ والزَّمْنَى على باب أبي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، فَبَكُوا وَسَأَلُوهُ، فَرَقَّ الشَّيْخُ فَدَخَلَ على المَهْدِيِّ فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ لَهُ المَهْدِيُّ: مَا عَلِمْتُ، يُولُونَ عَلَيْهِمْ أَيَّ رَجُلِ أَرَادُوا، فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ لَهُ المَهْدِيُّ: مَا عَلِمْتُ، يُولُونَ عَلَيْهِمْ أَيَّ رَجُلِ أَرَادُوا، وَأَمَرَ بِعَزْلِ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ، وأَمَرَ لَهُمْ بأَرْزَاقِ، قَالَ: وَأَكْرَمَ أَبَا جَعْفَرِ وَرَفَعَ وَأَمَرَ بِعَزْلِ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ، وأَمَرَ لَهُمْ بأَرْزَاقِ، قَالَ: وَأَكْرَمَ أَبَا جَعْفَرِ وَرَفَعَ مَجْلِسَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِثَلاثِينَ أَلْفاً، فأَبى أَنْ يَقْبَلَها، فَدُفِعَتْ إلى القَوْمِ الذينَ مَعْهُ، فَقَالُ: لاَ يَمُدَنَّ أَحَدُ مَعْهُ، فَقَالَ: لاَ يَمُدَنَّ أَحَدُ الدَّيْلَ المَالِ، فَقَالَ: لاَ يَمُدَنَّ أَحَدُ لِيَدُهُ إليكُم إلاَّ أَعْطَيْتُمُوهُ، قَالَ: فَقَسَمَ الثَّلاثِينَ أَلْفاً.

قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ الكُوفَةَ، قَالَ: وَبَلَغَ سُفْيَانَ، قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ يَخُرُجَ شَيَّعَهُ إلى يَتَلَقَّى أَبا جَعْفَرِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِم بِالقَنَاطِرِ، وإذا أراد أَنْ يَخْرُجَ شَيَّعَهُ إلى النَّجَفِ، فَلَمَّا بَلَغَ أَبو جَعْفَرِ القَنَاطِرَ / لَم يَرَ سُفْيَانَ، قَالَ: فَاغْتَمَّ. [1/1]

قَالَ مِهْرَانُ: فإنِّي لَعِنْدَ سُفْيَانَ قَاعِدٌ إِذ جَاءَ أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، فَسَلَّمَ على سُفْيَانَ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: وَنَكَسَ سُفْيَانُ رَأْسَهُ إِلَى الأَرْضِ وَمَا كَلَّمَهُ، قَالَ: فَقَامَ سُفْيَانُ مُغْضَباً يَجُرُّ كِسَاءَهُ، حتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ.

قَالَ: وَمَضَى أَبُو جَعْفَرِ فَكَتَبَ كِتَابًا، أَو قَالَ: رُقْعَةً يَعْتَذِرُ فِيهَا.

قَالَ مِهْرَانُ: فَدَفَعَها إليَّ، فأتَيْتُ بِهَا سُفْيَانَ فلامَني، وقالَ لِي: مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ كِتَابَهُ ؟ قَالَ فَقُلْتُ: يا أَبا عبدِ اللَّهِ، هُوَ رَجُلٌ جَارٌ لي وَهُو مِنْ أَهْلِ بَلَدِي، قَالَ: فَأَخَذَ سُفْيَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ الكِتَابَ فَقَرَأَهُ، ثُمَّ وَهُو مِنْ أَهْلِ بَلَدِي، قَالَ: فَأَخَذَ سُفْيَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ الكِتَابَ فَقَرَأَهُ، ثُمَّ وَهُو مِنْ أَهْلِ بَلَدِي، قَالَ: فَأَخَذَ سُفْيَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ الكِتَابَ فَقَرَأَهُ، ثُمَّ وَعَا بِدَوَاةٍ، فَكَتَبَ في أَسْفِل الكِتَابِ جَوَابَهُ، فإذا فيهِ:

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِ إِسْرَبَهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبَّنِ مَرَّيَمً فَ لِسَكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبَّنِ مَرَيَمً فَ لَسِفُوكَ ﴾ (١)، وإذا فيه: ابْعَثْ إلينا بِضَاعَتَنا، وَمَا كَانَ فيها مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، وَرُدَّ إلينا رَأْسَ المَالِ.

قالَ: وَكَانَ فِيها رِبْحٌ أَرَاهُ مَالًا كَثِيراً.

قَالَ مِهْرَانُ: فَلَمَّا أَرَدْتُ الحَجَّ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَأَحُجَنَّ فَأَنْظُرُ مَا يَقُولُ عِبدُ العَزِيزِ بنُ أبي رَوَّادٍ، فَقَدْ شَهِدتُ سُفْيَانَ وَسَمِعْتُ مَا قَالَ لَـهُ.

قَالَ: فَاسْتَأَذَنتُ سُفْيَانَ فِي الْحَجِّ فَأَذِنَ لِي، قَالَ: فَقَدِمتُ فَسَبَقْتُهُ إِلَى عَبِدِ الْعَزِيزِ، فإذا أبو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ قد دَخَلَ فَسَلَّم عَليهِ، قَالَ: فَلاَ أَذْرِي رَدَّ عَلَيْهِ رَدَّا ضَعِيفاً أو لاَ، إلاَّ أَنَّهُ لَم يَفْعَلْ فِعَالَ سُفْيَانَ، قَالَ: فَجَلَسَ، فقَالَ أبو جَعْفَرِ: أَمَا تَرَى إلى جَوَابِ كِتَابِهِ، يَعْنِي سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، قَالَ: فَدَفَعَهُ إلى عبدِ الْعَزِيزِ، النَّوْرِيَّ، قَالَ: فَدَفَعَهُ إلى عبدِ الْعَزِيزِ، فَنَظَرَ إليه، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عبدُ الْعَزِيزِ: هذا كِتَابُ رَجُلٍ قَوِيِّ الإِيمانِ، فَنَظَرَ إليه، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عبدُ الْعَزِيزِ: هذا كِتَابُ رَجُلٍ قَوِيِّ الإِيمانِ، أو كَلِمَةً نَحْوَها، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لَهُ عبدُ الْعَزِيزِ: هذا كِتَابُ رَجُلٍ قَوِيِّ الإِيمانِ، اللَّبَنَ وَهُوَ صَغِيرٌ، فَلَمَّا كَبُرَ أَكُلَ الْعَذِرَةِ.

قَالَ: وَكَانَ اسمُ أبي جَعْفُرٍ عِيسَى.

قَالَ عبدُ الوَهَّابِ: أَخْبَرَنِي أبو [سَعِيدٍ](٢) الصفَّارُ: ذَهَبْتُ بهذِه

سورة المائدة، الآية ٧٨ \_ ٨١.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: زكريا، وهو مخالف لما سبق ولما سيأتي.

الرَّقْعَةِ إلى بِشْرِ بنِ الحَارِثَ فَقَبَضَ عَلَيْهَا، وقال: أَنَا أَحَقُّ بِسُفْيَانَ وَبِفِعْلِ سُفْيَانَ.

قالَ أبو بَكْرِ، يعني المَرُّوذِيَّ: فَلَقِيتُ أبا سَعِيدِ الصفَّارَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ مِهْرَانَ الرَّازِيَّ خَادِمَ الثَّورِيِّ، فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ (١).

٣٩ ــ وَحُدِّنْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عِيسَى (٢)، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بِنَ عِبدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي غَنيَةَ، قَالَ: كُنَّا عندَ شُفْيَانَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَليهِ، عَبدِ المَلِكِ بِنِ أَبِي غَنيَةَ، قَالَ: كُنَّا عندَ شُفْيَانَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَليهِ، فَأَعْرَضَ عنهُ سَفْيَانَ، أَمَا تَعْرِفُنِي؟ فَأَعْرَضَ عنهُ، فَلَمَّا طَالَ بِالرَّجُلِ وَجَعَلَ [١/ب] / أَنَا جَلِيسُكَ، فَلَمْ يُكَلِّمُهُ وَجَعَلَ يُعْرِضُ عنهُ، فَلَمَّا طَالَ بِالرَّجُلِ وَجَعَلَ [١/ب] لا يُكَلِّمُهُ وَيُعْرِضُ عنهُ انْصَرَف، فقالَ لَنَا شُفْيَانُ: تَدْرُونَ مَا قَصَّةُ هِلْذَا؟ لا يُكَلِّمُهُ وَيُعْرِضُ عنهُ انْصَرَف، فقالَ لَنَا شُفْيَانُ: تَدْرُونَ مَا قَصَّةُ هِلْذَا؟ هلذا كَانَ لَنَا جَلِيساً، وَكُنَّا نَودُّهُ وَنُقَرِّبُهُ، فَذَهَبَ فَدَاخَلَ السُّلْطَانَ، وَهُو يَرَى أَنَّا لَهُ على مَا كُنَّا لَهُ، مَا أَبْعَدَهُ مِنْ ذَٰلِكَ، وَنَحْوِ هِلْذَا.

٤٠ وَسَمِعْتُ مَحْمُودَ بِنَ غَيْلاَنَ يَقُولُ: سَلَّمْتُ على مُؤَمَّلِ بِنِ إِسمَاعِيلَ فَلَمْ يَرُدَّ عليً " وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيً ، وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيً ، فَقُلتُ: مَا حَالِي؟ فقالَ الفَزَارِيُّ الشَّيْخُ المَخْضُوبُ إلى جَانِبِهِ يُصَلِّي: تَدْري مَا قَالَ سُفْيانُ؟

<sup>(</sup>۱) رواه بنحوه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۱۱/ ۱٤٥، بإسناده إلى بشر بن الحارث به.

<sup>(</sup>۲) هو أبو حفص ابن الطباع البغدادي، شيخ البخاري وأبو داود وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) كان مؤمل من أوثق الناس في سفيان الثوري ، ينظر: تهذيب الكمال ٢٩/٢٧٦.

قَالَ: كَانَ إِذَا بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى السُّلْطَانَ، أَمَرَهُ وَنَهَاهُ، فإنْ قَبِلَ وَإِلاَّ هَجَرَهُ.

الحَسَيْنِ قَالَ: حدَّثنا زَكَرِيَّا بنُ عَدِيًّ، عَنِ الحُسَيْنِ قَالَ: حدَّثنا زَكَرِيَّا بنُ عَدِيًّ، عَنِ ابنِ المُبَارَكِ، قَالَ: قَعَدَ عَائِذُ بنُ عَمْرو مَعَ أبي مُسْلِم على مَائِدةً (١)، فَوَعَظَ عَائِذٌ [أبا] (٢) مُسْلِم، قَالَ: فأُخْبِرَ ابنُ المُبَارَكِ، فقالَ: فرَارُ سُفْيَانَ أَحَبُ إلينا مِنْ كَلام إبرَاهِيمَ الصَّايِخ (٣).

يَقُولُ: قَدْ فَعَلَ سُفْيَانُ فِعْلاً صَارَ فَيهِ قُدْوَةً، هَرَبُهُ مِنَ السُّلْطَانِ.

٤٣ \_ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ الحُسَيْنِ يَذْكُرُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، أَنَّ أَبِا هَاشِمِ الْعَابِدَ رَأَى شَرِيكاً (٤) يَخْرُجُ مِنْ عندِ جَعْفَرِ بنِ يَحْيَى، فقالَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْم لا يَنْفَعُ (٥).

<sup>(</sup>۱) أبو مسلم هو الخراساني الأمير الذي قام على إنشاء الدولة العباسية، كان سفاكاً للدماء يزيد على الحجاج، قتله أبو جعفر سنة (١٣٧)، ينظر: السير ٢٨.١٤. أما عائذ بن عمرو فهو الطوسي كما جاء في العلل للإمام أحمد من رواية عبد الله (٥٥٧١، و ٥٥٧٩)، ولم أجد له ترجمة، وليس هو بالمزني فهو صحابي توفي في خلافة معاوية.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: لأبي، وهو خطأ، مخالف للسياق.

<sup>(</sup>٣) كان إبراهيم بن ميمون الصائغ فقيها فاضلاً من الأمَّارين بالمعروف والناهين عن المنكر، قتله أبو مسلم الخراساني مظلوماً، سنة (١٣١)، وحديثه في الكتب الستة.

 <sup>(</sup>٤) «أبو هاشم العابد أحد الزهاد في بغداد، له ترجمة في تاريخ بغداد ٢٩٧/١٤، أما شريك فهو ابن عبد الله النخعي القاضي.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب في التاريخ من طريق محمد بن الحسين به.

٤٤ ــ سَمِعْتُ زُهَيْرَ بِنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِ الأَحْوَصِ مُحَمَّدَ بِنَ حَيَّانَ يَقُولُ: رأيتُ إِسْحَاقَ الأَزْرَقَ (١) قَدْ خَرَجَ مِنْ عندِ بَعْضِ مُحَمَّدَ بِنَ حيَّانَ يقُولُ: رأيتُ إِسْحَاقَ الأَزْرَقَ (١) قَدْ خَرَجَ مِنْ عندِ بَعْضِ خَدَمِ أَم جَعْفَرٍ (٢) ، قَالَ: فأخذَ بِيَدِي، وقالَ: اسْتُرْ عليَّ ، سَتَرَكَ اللَّهُ. ۞

٤٥ ــ سَمِعْتُ أَبِا عبدِ الله يقُولُ: حدَّثنا سُفْيَانُ قَالَ: لَقِيني مُطَرِّفٌ (٣)، وَهُوَ على حِمَارٍ، فقالَ: مَا لَكَ لا تَأْتِينَا؟ قلتُ: وُلِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَبَكى، وقال: تَغْفُلُونِي (٤)!.

٤٦ ـ قرأتُ على أبي عبد الله: أبو عبدِ الرَّحمنِ الرَّقَيُّ (٥)، قالَ: حدَّ ثنا الحَسَنُ يعنِي أبا المَلِيحِ (٢)، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ مَيْمُونَ، أَنَّهُ قَالَ: وَدَّ أَنَّ إَحْدَى عَيْنَيَّ ذَهَبتُ وإنِّي لم آلُ، فَقُلْتُ: ولا لِعُمَرَ؟ فقالَ: ولا لِعُمَرَ ولا لِعُمْرَ ولا لِعُمْرَ ولا لِعُمْرَ ولا لِعَيْرِهِ (٧).

٤٧ ـ وَحُددُ تُ عَنْ يَحْيَى بنِ عبدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّ ثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي الرَّبَابِ (٨)،

<sup>(</sup>١) هو إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي، من شيوخ الإِمام أحمد وغيره.

<sup>(</sup>٢) أي: أم جعفر بن يحيى البرمكي.

<sup>(</sup>٣) هو مُطَرِّف بن طَريف الحارثي الكوفي الإمام المشهور، حديثه في الكتب الستة.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات ٦/ ٣٤٥، عن سفيان بن عيينة به.

<sup>(</sup>a) هو مسكين بن بكير الحراني، من شيوخ أحمد وغيره، وروى له البخاري ومسلم وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) هو أبو المليح الرقي، وحبيب هو ابن أبي مرزوق الرقي، وميمون هو ابن مهران الرقي.

<sup>(</sup>٧) ذكره المزي في التهذيب ٢٩/ ٢١٨، والذهبي في السير ٥/ ٧٢.

 <sup>(</sup>A) لم أعرفه، وجاء في حلية الأولياء ٥/ ٣٠: عمران بن أبي الرباب، ولم أعرفه أيضاً.

قَالَ: أَرَادَ ابنُ هُبَيْرَةً (١) أَنْ يَكْتُبَ نَاساً في صَحَابَتِهِ، فأَرَادَ القَاسِمَ بنَ الوَلِيدِ الهَمْدَانِيِّ (٢) على أَنْ يَكْتُبهُ فِيهِم، فأبى، فَقِيلَ لَهُ: مَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ؟ فقالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَوتٍ رَفِيعٍ: أَلاَ لِيَقُمِ الظَّلَمَةُ وَأَعْوَانُهُم، فَأَخَافُ أَنْ أَكُونَ في أَعْوَانِهِم.

السَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الحُسَيْنِ قَالَ: حدَّثنا زَكَرِيًّا بنُ عَدِيًّ، عَنِ ابنِ المُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، قَالَ: سألَ عَائِذُ بنُ عَمْروِ أَيُّوبَ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، قَالَ: سألَ عَائِذُ بنُ عَمْروِ أَيُّوبَ عَنِ النَّهْ لِهِ السُّلْطَانَ (٣).
 عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالَ: هُوَ عَالِمٌ، مِنْ رَجُلِ كَانَ يَصْحَبُ السُّلْطَانَ (٣).

وَ اللَّهُ عَبِدَ الوَهَّابِ الوَرَّاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ مَسْلَمَةَ اليَمَامِيَّ يَقُولُ: لَذُبَابٌ عَلَى عَذِرةٍ أَحْسَنُ مِنْ قَارِىءٍ على بابِ هَوُلاَءِ (١).

• ٥ - سَمِعْتُ الحَسَنَ بِنَ البَزَّازِ (٥) يَقُولُ: سَمِعْتُ مُؤمَّلًا يَقُولُ: مَرِضَ سُفْيَانُ بِمَكَّة، فَأَتَاهُ وَالِي مَكَّةَ يَعُودُهُ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَقِيلَ

<sup>(</sup>۱) هو يزيد بن عمر بن هبيرة بن معاوية الفزاري، أمير العراقين، ونائب مروان محمد الحمار، وكان بطلاً شجاعاً جواداً، السير ٢٠٧/٦.

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة روى له ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في العلل، من رواية عبد الله (٥٥٧١)، بإسناده إلى زكريا بن عدي به، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٥/ ٣٧٠، بإسناده إلى أيوب السختياني به. وكأن أيوب يريد بقوله هذا: أن الزهري كان عالماً وأحيا علماً كثيراً، ثم صار بعد ذلك يصحب السلطان.

<sup>(</sup>٤). رواه المصنف المروذي في كتاب الورع (٢٩٧)، بإسناده إلى محمد بن مسلمة به.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن الصباح البزاز، ومؤمل هو ابن إسماعيل.

لَهُ: أَنْتَ تُطْلَبُ<sup>(١)</sup>، لَوْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِنَّما فَعَلْتُ بِهِ هِـٰذَا لَيُدْفَعَ عنِّي ذٰلِكَ الطَّلَبُ.

١٥ ـ وَسَمِعْتُ أَبِ العبَّاسِ أحمدَ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ بِلاَلٍ يَذْكُرُ عَنْ مُوسى بِنِ دَاوُدَ، أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ لَمَّا خَرَجَ إلى اليَمَنِ إذا قدْ أقبلَ قَرَابَةٌ مُوسى بِنِ دَاوُدَ، أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ لَمَّا خَرَجَ إلى اليَمَنِ إذا قدْ أقبلَ قَرَابَةٌ لِمَعنِ بِنِ زَائِدَةً (٢)، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَٱلْقَى طَرَفَ كِسَائِهِ على وَجْهِهِ، فقالَ لَهُ عَدِيلُهُ (٣): لَوْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ، فإنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ، فقالَ: وَجْهِهِ، فقالَ لَهُ عَدِيلُهُ (٣): لَوْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ، فإنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ، فقالَ: إنَّ صَحَّ إنْ كَارِي شَيْئًا، مِمَّ تَخَافُ عليَّ؟ أو قالَ: لنَا مَا بَقِي \_ قَالَ أَشُكُ \_ .

فَلَمَّا صَارَ إلى مَعنِ، قَالَ: هَلْ لَكَ في سُفْيَانَ؟ فإذَا مَعَنُ قَدْ أَرْسَلَ بابْنِهِ، أو بِقَوْمٍ يُقْرِئُهُ السَّلاَمَ، وَيُوَمَّنُهُ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ حَوَائِجهُ.

٥٢ ـ سَمِعْتُ أَبا عبدِ الله يَقُولُ: كَانَ طَاوُوسٌ شَدِيداً عَلَيْهِمْ، فَوَلُوهُ على شَيءٍ، فَكَانَ يأْخُذُ مِنَ الأَغْنياءِ وَيُعْطِي الفُقَرَاءَ، قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَن المَالِ، فأَعْطَاهُمْ لَوْحاً، وقالَ: قَدْ فَرَّقْتُهُ.

٣٥ - وَسَمِعْتُ أَبِ عَبِدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثُ عَبِدُ الرَّزَاقِ،
 قَالَ: وَقَدِمَ طَاوُوسٌ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ: فَقَدِمَ أَمِيرٌ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ

<sup>(</sup>١) أي: أن الناس يطلبون منك ويحتاجون بأن تشفع لهم عند الوالي.

 <sup>(</sup>۲) هـو أبـو الـوليـد الشيباني، أميـر العـرب، كـان شجـاعـاً سخيـاً، قتلـه الخـوارج
 سنة (۱۵۲)، السير ۷/ ۹۷.

<sup>(</sup>٣) أي: الجالس معه.

مِنْ فَضْلِهِ، وَمِنْ (١)، فَلَوْ أَتَيْتَهُ، قالَ: مَا لِي إليه حَاجَةٌ، قَالُوا: إِنَّا نَخَافُهُ عَلَيْكَ، قَالَ: فَمَا هُوَ إِذاً كَمَا تَقُولُونَ.

84 ـ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الحُسَيْنِ يقُولُ: حدَّثنا أبو عَاصِم، عَنْ سُفْيَانَ: إِنَّ سُلَيْمَانَ جَاءَ إلى حَلَقَةٍ فِيها طَاوُوسٌ، قَالَ: فَمَا الْتَفَتَ إليه، قَالَ: فَلَمَا قَامَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ هِلْذَا أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ، فقالَ: على عَمْدٍ عَمِلْتُ بِهِ، لِيَعْلَمَ أَنَّ في الخَلْقِ مَنْ لا يُبَالِي بِدُنْيَاهُ، أو كَلِمَةٌ نَحْوَها (٢).

وَ حُدِّدُ اللَّهِ مَالَ : حدَّثُنا عَنْ يَعْقُوبَ بِنِ كَعْبِ (٣) ، قَالَ : حدَّثُنا عبدُ الوَاحِدِ بنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابنِ عَوْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِنْ دَعَاكَ الأَمِيرُ أَنْ تَقْراً عَلَيْهِ القُرْآنَ فَلاَ تَأْتِهِ .

وَحُدِّثُ عَنْ مُسْلِمِ بِنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ سَلَّامِ بِنِ مِسْكِينَ، أَنَّهُ حَدَّثُهُمْ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ سِيرِينَ يَقُولُ: إِنْ دَعَاكَ الوَالِي أَنْ تَقْرأَ عَلَيْهِ سُورَةً مِنَ القُرْآنِ فَلَا تَأْتِهِ.

[٧/ب] 

(٥٧ - سَمِعْتُ عُقْبَةَ بَنَ مُكْرَمِ يَقُولُ: حَدَّثنا النَّضْرُ بِنُ كَثِيرٍ / قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بِنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ: ثَلَاثَةٌ مَا أُحِبُّ مُجَالَسَتَهُم: أَمِيرٌ مَا أُحِبُ أَمِيرٌ مَا أُحِبُ أَمَيرٌ مَا أُحِبُ مُجَالَسَة أَنْ أُجَالِسَهُ، وإنْ قَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ سُورَةً مِنَ القُرْآنِ، ولاَ أُحِبُ مُجَالَسَة امْرَأَةٍ لَيْسَتْ لي بِمَحْرَمٍ، وَلاَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ.

<sup>(</sup>١) يعنى: ذكروا له فضله وعدَّدوا مناقبه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية ١٦/٤، بإسناده إلى أبي عاصم النبيل به بنحوه.

<sup>(</sup>٣) هو أبو يوسف الأنطاكي، شيخ أبي داود وغيره.

(٨) ـ سَمِعْتُ أبا بَكْرِ بنَ أبي عَوْنٍ يَقُولُ: حَدَّثني أبو عبدِ اللَّهِ على البَصْرِيُّ، عَنْ مِحْرِزِ بنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سَوَّارُ بنُ عبدِ اللَّهِ على القَضَاءِ فِي زَمَنِ أبي جَعْفَرٍ، قَالَ: فأَرْسَلَ إلى سَلاَّم بن أبي مُطِيعِ (١): الْقَضَاءِ فِي زَمَنِ أبي جَعْفَرٍ، قَالَ: فأَرْسَلَ إلى سَلاَّم بن أبي مُطِيعِ (١): الْتَبْنِي أُشَاوِرْكَ، فَذَهَبَ سَلاَّمْ إلى يُونُسَ بنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: فَوَافَقَهُ قَدْ قَرَأَ وَهُو يُشْرِجُ المصحف (٢)، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: إن سَوَّارَ بنَ عبدِ اللَّهِ أَرْسَلَ وَهُو يُشْرِجُ المصحف (٢)، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: إن سَوَّارَ بنَ عبدِ اللَّهِ أَرْسَلَ إليَّ : انْتِنِي أُشَاوِرْكَ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: فَقَالَ: إنْ سَأَلَكَ أَنْ تَقْرَأَ عليهِ إليَّ: انْتِنِي أُشَاوِرْكَ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: فَقَالَ: إنْ سَأَلَكَ أَنْ تَقْرَأَ عليهِ مَا بَيْنَ هاذِينِ اللَّوْحَيْنِ فَلاَ تُحِبْهُ.

وَحُدِّنْتُ عَنْ أَحِمدَ بِنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثني أَبو شِهَابٍ (٣)، قَالَ: حَدَّثني أَبو شِهَابٍ (٣)، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ لِرَجُلٍ: إِنْ دَعَاكَ لِتَقْرأَ عَلَيْهِم ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَكَ لَكُ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ لِرَجُلٍ: إِنْ دَعَاكَ لِتَقْرأَ عَلَيْهِم ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَكَ لَا يَعْنِي اللّهُ اللّهُ الصّحَمَدُ ﴾ فَلا تَأْتِهِمْ، قُلْتُ لأَبيي شِهَابٍ: مَنْ يَعْنِي ؟ قَالَ: السُّلْطَانَ (٤).

(٦٠ لِ وَحُدِّثْتُ عَنْ [أبي] سَلَمَةَ مُوسَى بنِ إسمَاعِيلَ (٥)، قَالَ:

<sup>(</sup>١) هو أبو سعيد البصري، وهو ثقة، حديثه في الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) شرج المصحف: تعريته مما ليس فيه، اللسان ٤/٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) هـو عبد ربه بـن نـافع الحناط، وأحمد بن يونس هو اليربوعي شيخ البخاري وغيره.

<sup>(</sup>٤) رواه البغوي في الجعديات ٢/ ٧٥١، والبيهقي في الشعب ٢٦/ ٤٥٠ (طبعة الهند)، بإسنادهما إلى أحمد بن يونس به، وورد هذا النص أيضاً في نهاية كتاب الورع، في مجموعة نصوص جاءت في نهاية الجزء الأول والثاني، وقد أسقطها محقق كتاب الورع، وهي مثبتة في المخطوط.

 <sup>(</sup>٥) جاء في الأصل: سلمة بن موسى بن إسماعيل، وهو خطأ، وأبو سلمة هو التبوذكي شيخ البخاري وغيره.

قَالَ لِي حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ: إِنْ دَعَاكَ الْأَميرُ تَقْرأُ عليهِ القُرْآنَ فَلاَ تَأْتِهِ (١).

آ وحُدِّثتُ عَنِ إبرَاهِيمَ بنِ مَهْدِي، قَالَ: حدَّثني هشام أبو همَّامٍ (٢)، قَالَ: لَقِيتُ سَعِيدَ بنَ عبدِ العَزيزِ التَّنُوخِيَّ، فَذَكَرَ سُفْيَانَ، فَقَالَ: ولا الحَسَنَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لي سَعِيدُ بنُ عبدِ العَزِيزِ: تَدْرِي مَا قَالَ لِي سُعْيانُ؟ قَالَ: إنْ دَعَاكَ هؤلاءِ أَنْ تَقْرَأَ في المُصْحَفِ فلا تَأْتِهِم.

قال أبو همَّام: فأتَيْتُ مَكَّةَ، فَلَقِيتُ سُفْيَانَ الثَّـوْرِيَّ، قَـالَ لـي سُفْيَانُ: لاَ تُعَامِلُ مَنْ يُعَامِلُ السُّلْطَانَ.

(٦٧) وَحُدِّدْتُ عَنِ النُّهَيْلِيِّ (٣)، قَالَ: حَدَّثُنَا عُثْمَانُ بِنُ عِبْدِ الرَّحْمَٰ عَنْ طَلْحَةَ بِنِ زَيْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بِنِ مِهْرَانَ، قَالَ: لاَ تَعْرِفْ الأَمِيرَ، وَلاَ تَعْرِفْ مَنْ يَعْرِفُهُ (٤).

٣٣ ــ وَسَمِعْتُ عليَّ بنَ شُعَيْبٍ، يقُولُ: سَمِعْتُ ابنَ حَرْبِ (٥) يَقُولُ: لاَ تُعَامِلْهُمْ.

 <sup>(</sup>۱) رواه البغوي في الجعديات ١/ ٤٨١، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٥١، وذكره المزي
 في التهذيب ٧/ ٢٦٦، والذهبي في السير ٧/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) كذا جاء في الأصل، وقد بحثت عنه كثيراً فلم أجده، ومن المعلوم أنّ أبا همام الذي يروي عن سفيان الثوري هو محمد بن مُحَبَّب الدلّال، ينظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي الحراني، وعثمان بن عبد الرحمن هو الطرائفي، وطلحة بن زيد هو الرقي، وهو ضعيف الحديث جداً، وروى حديث ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٨٥، بإسناده إلى النفيلي به.

<sup>(</sup>٥) هو شعيب بن حرب المدائني، روى له البخاري وغيره.

75 \_ وَحُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي مَنْصُورِ<sup>(1)</sup>، قَالَ: حدَّثنا خَلَفُ بِنُ تَمِيم، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الوَصَّافِيِّ (<sup>1)</sup>: لَوْ دَخَلْتَ على خَلَفُ بِنُ تَمِيم، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الوَصَّافِيِّ (<sup>1)</sup>: لَوْ دَخَلْتَ على أبي جَعْفَرٍ فَكَلَّمْتُهُ، لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ يَنْفَعُ بِكَلَامِكَ، فَقَالَ: إنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ عَافَاكَ اللَّهُ، فَيقُولُ لِيَ المَلَكُ، لا عَافَاكَ اللَّهُ.

٦٥ ــ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الفَزَارِيَّ (٣) يَقُولُ: دَخَلْتُ على هَارُونَ، فَمَا دَعَوْتُ لَـ هُ بِدَعْ وَ قَالَ حَتَّى فَارَقْتُهُ، قلتُ: مَا قُلْتَ لَـ هُ: أَصْلَحَكَ اللَّـهُ؟ قَالَ: لا.

حَدَ اللَّهِ عَبِدِ اللَّهِ: يقُولُ رَجُلٌ لِمِثْلِ سَوَّارِ القَاضي: أَصْلَحَكَ اللَّهُ؟ قَالَ: فأَيُّ شَيءٍ عليهِ أَنْ يُصْلِحَهُ اللَّهُ.

٦٧ ــ سَمِعْتُ مَحْمُودَ بِنَ غَيْلاَنَ / المَرْوزِيَّ، يَقُولُ: حدَّثنا [١/١] عبدُ الرَّزاقِ، حدَثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ على الحَجَّاجِ فَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ (٤).

<sup>(</sup>۱) لعله أبو جعفر محمد بن أبي منصور بن داود بن إبراهيم الطوسي العابد، يروي عن أحمد وابن عينة وعفان وغيرهم، جاء ذكره في المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لابن مفلح (١٠٤٨).

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن الوليد الوصافي الكوفي، وهو ضعيف الحديث، وروى له الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، الإمام الحافظ المشهور.

<sup>(</sup>٤) رواه ابس أبي شيبة ١١/ ١٠٠، ويعقبوب بسن سفيان في المعرفة والتاريخ ٤/٨/١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣٤/١١. بإسنادهم إلى سفيان الثوري به.

٦٨ ــ حدَّثنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلاَنَ، حدَّثنا عبدُ الرزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: دَخَلَ ابنُ سِيرينَ علَى ابنِ هُبَيْرَةَ (١)، فَلَمْ يُسَلِّمُ عَلَيْه (٢)
 عَلَيْه (٢)

كَرِعْرِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَسَمِعْتُ مَحْمُودَ بِنَ غَيْلاَنَ، يَقُولُ: دَخَلْتُ على أبي جَعْفَرِ فَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ .

٧٠ ــ وَسَمِعْتُ عَبَّاساً العَنْبَرِيَّ يقُولُ: سَمِعْتُ عبدَ الرَّزَّاقِ يقولُ:
 قَالَ الثَّوْرِيُّ: دَخَلْتُ على أبي جَعْفَرٍ فَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ بالإِمْرَةِ، قُلْتُ:
 السَّلامُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ، وقالَ: ارْفَعْ حاجَتَكَ.

٧١ ــ وَحُدِّثْتُ عَنْ عبدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ، يَعْنِي الخَلِيفَةَ، فَلَمْ أُسَلِّمْ علَيْهِ، فقالَ لِي: ارْفَعْ إلينا حَوَائِجَكَ، قالَ: فَقُلْتُ لَهُ: مَلاَّتَ الأَرْضَ ظُلْماً وَجَوْراً، فَاتَّق اللَّهَ (٣).

٧٧ ــ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدُ بِنَ يَزِيدَ الرِّفَاعِيَّ بِالكُوفَةِ، يقُولُ: حدَّثنا دَاوُدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ يَمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ سُفْيَانُ على المَهْدِيِّ فَلَمْ دَاوُدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ يَمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ سُفْيَانُ على المَهْدِيِّ فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فقالَ لَهُ: يَا أَبِا عبدِ اللَّهِ، إلزَمْنَا، فَوَاللَّهِ لأسِيرَنَّ بِسِيرَةِ لِسُيرَةِ مِسَالًهُ فَلَا، فقالَ لَهُ أَبو عُبَيْدِ اللَّهُ (٤٠): العُمَرَيْنِ، فَقالَ: أَمَا وَهُولًاءِ جُلَسَاؤُكَ فَلاً، فقالَ لَهُ أَبو عُبَيْدِ اللَّهُ (٤٠):

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن هبيرة بن معاوية الفزاري، أمير العراقين، ووالد أميرها يزيد، توفي سنة (۱۰۷) تقريباً، ينظر: السير ٤/ ٥٦٢.

<sup>(</sup>٢) رواه معمر في الجامع ١٠/ ٣٩١، عن أيوب السختياني به .

<sup>(</sup>٣) رواه الذهبي في السير ١٢/ ٣٨٦، بإسناده إلى عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٤) هو معاوية بن عبيد الله بن يسار الأشعري مولاهم، كاتب المهدي ووزيره، كان من خيار الوزراء، وكان صاحب علم وصدقات، توفي سنة (١٧٠)، السير ٧/٣٩٨.

لاَ نَفْعَلُ يا أبا عبدِ اللَّهِ، فإنَّ كُتُبَكَ تَأْتِيَنَا فَنَنْفُذُها، فقالَ: مَا كَتَبْتُ إليكَ كِتَاباً قَطُّ (١).

٧٣ ـ وَسَمِعْتُ عَبَّاساً النَّرْسِيَّ يقُولُ: سَمِعْتُ عبدَ الرَّحمنِ ابنَ مَهْدِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عبدَ الرَّحمنِ ابنَ مَهْدِي يَقُولُ: جَاءَ كِتَابُ المَهْدِيِّ إلى سُفْيَانَ، فأرَادَ أَنْ يَكْتُبَ وَيَبْدأَ بِنَفْسِهِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابِهُ: لاَ تَفْعَلْ، نَحْنُ نَكْتُبُ، قَالَ: فَكَتَبْنَا كِتَابِاً.

قَالَ: وَدَخَلَ عَلَى المَهْدِيِّ في القَصْرِ الذي بينَ مَكةَ وَمِنَى، فَلَمْ يُسَلِّمْ بِالإِمْرَةِ، فَلَكَمْ كَلِمَةً، فَقَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ عُمَرَ أَنْفَقَ في حَجَّتِهِ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً، فَاتَّقِ اللَّهَ، قَالَ: لا يَدَعُنِي هؤلاءِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: عَشَرَ دِينَاراً، فَاتَّقِ اللَّهَ، قَالَ: لا يَدَعُنِي هؤلاءِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: اهْرُبْ، قَالَ: فَقَالَ المَهْدِيُّ لأبي عُبَيْدِ اللَّهِ: أَلَيْسَ تُكَاتِبُه؟ فَقَالَ المَهْدِيُّ لأبي عُبَيْدِ اللَّهِ: أَلَيْسَ تُكَاتِبُه؟ فَقَالَ سُفْيَانُ: مَا كَتَبْتُ إلى هذا قَطُّ، ولا كَتَبَ إليَّ.

٧٤ ـ وَسَمِعْتُ غِيَاتَ بِنَ [جَعْفَرِ] (٢) مُسْتَملِي ابنِ عُيينَةَ، يقُولُ: أُقْدِمَ وَكِيعٌ للقَضَاءِ فَلَمْ يُسَلِّمْ بالخِلاَفَةِ، فَقَالَ: عَيْني هاذِهِ فيها مَاءٌ، وأَشَارَ بأُصْبُعِهِ إلى العَيْنِ الأُخْرَى، وقَالَ: هاذِهِ لا أُبْصِرُ بِها، يَعْنِي أَصْبُعَهُ، وكانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فِسْطَاطِيٌّ يَسْوَى ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في الحلية ٧/ ٤٤، بإسناده إلى الثوري، ورواه من طريقه: الذهبي في السير ٧/ ٢٦٤، وذكره الذهبي أيضاً في كتابه مناقب الإمام سفيان ص ٥٩ من طريق داود بن يحيى بن يمان، به.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: غياث بن إبراهيم، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، ينظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ١٢٦.

٧٥ ــ وَسَمِعْتُ عبدَ الجَبَّارِ الهَرَويَّ أَبا عليِّ يقُولُ: حدَّننا المَّوْرِيِّ قَالَ: لَمَّا أُدْخِلْتُ / على المَهْدِيِّ رَأَيْتُ رَجُلاً قَائِماً علَى رَأْسِهِ بالعَمُودِ، آدَمَ شَدِيدَ الأَدْمَةِ، فقالَ: المَهْدِيِّ رَأَيْتُ رَجُلاً قَائِماً علَى رَأْسِهِ بالعَمُودِ، آدَمَ شَدِيدَ الأَدْمَةِ، فقالَ: المَهْدِيِّ رَأَيْتُ رَجُلاً قَائِماً علَى رَأْسِهِ بالعَمُودِ، آدَمَ شَدِيدَ الأَدْمَةِ، فقالَ: أَلَم أُخْبِرُكَ يا أميرَ المُؤْمِنينَ، إنَّهُ لا يَسْتَحِلُّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْكَ بالإِمْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ قَائِماً عِنْدَ رَجْلِهِ إلى الشَّقْرَةِ: إنَّ الشَّيْخَ دَهِشٌ (٢).

قالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ لَمَّا خَرَجْتُ: مَنِ القَائِمِ علَى رَأْسِهِ بالعَمُودِ؟ قَالُوا: مُعَاذُ بنُ مُسْلِمٍ (٣)، وَسَأَلْتُ عَنِ القَائِمِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ الْأَشْقَرِ؟ فَقَالُوا: أَبُو عُبَيْدِ الله الوَّزِيرُ (٤).

٧٦ ـ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ عبدِ اللَّهِ البَزَّازَ يقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بِنَ حَرْبٍ يَقُولُ: كَانَ هؤلاءِ إذا بَلَغَهُم عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِيهِم بَعَثُوا إليه حَرَسِيًا (٥) إلى مَنْزِلِهِ، وَلَقَدْ بَلَغَهُمْ عَنْ رَجُلٍ بالبَصْرَةِ، فأرْسَلُوا إليه حَرَسِيًا ، فأُدْخِلَ عليهِ، يَعْني هَارُونَ (٢)، وَعُمَرُ بِنُ بَزِيعٍ (٧) على إليهِ حَرَسِيّاً، فأُدْخِلَ عليهِ، يَعْني هَارُونَ (٢)، وَعُمَرُ بِنُ بَزِيعٍ (٧) على

<sup>(</sup>۱) جاء في الأصل: بشار، وهو خطأ، وعبد الصمد بن حسان كان خادم سفيان الثوري، وروى عنه أبو حاتم الرازي، ينظر: الجرح والتعديل ٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) الدهش ــ بالكسر ــ : التحير، والدهش: ذهاب العقل من الذَهل والوله، وقيل من الفزع ونحوه، اللسان ١٤٤١/٢، وقوله: (إلى الشقرة) يعني أنَّ بشرته تميل إلى ذلك، والأشقر ما أُشرب بياضه حمرة، ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) كان معاذ بن مسلم والى خراسان من قبل المهدي، ينظر: البداية والنهاية ١٣/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٤) ذكره الذهبي في كتابه مناقب الإمام سفيان الثوري ص ٦٠.

<sup>(</sup>٥) هو: الجندي الذي يرتب لحفظ الحاكم وحراسته، ينظر: اللسان ٢/ ٨٣٣.

<sup>(</sup>٦) هو هارون الرشيد الخليفة.

<sup>(</sup>٧) عمر بن بزيع مولى المهدي، وكان كاتب الرسائل، ينظر: المنتظم ٨/ ٢٥٦.

رَأْسِهِ، أَو قَالَ: عند السُّتْرَةِ، فَجَعَلَ يَقُولُ للرَّجُلِ: [تَتَكَلَّمُ] (١) فِينَا، وَتَقُولُ كَذَا، أَو يَبْلُغُنا عَنْكَ كَذَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: امْضِ لِمَا تُرِيدُ، أَو افْرَغْ مِمَّا تُرِيدُ، فَوَاللَّهِ لَو أَعْلَمُ أَنِّي أَخافُ أَحَداً غَيْرَ اللَّهِ لَمَا كَلَّمْتُكَ، فَقَالَ: أَخْرِجْهُ فَقَدْ مَلاً قَلْبِي رُعْباً.

٧٧ ـ وَسَمِعْتُ عبدَ الجَبَّارِ الهَرَويَّ يقُولُ: سَمِعْتُ أحمدَ بنَ الحَرِيشِ (٢) يقُولُ: سَمِعْتُ ابنَ أَخِ للحُسَيْنِ بنِ مُعَاذِ (٣) ، يقُولُ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي بِمَكَّةَ ، فَلَخَلْنَا عَلَى سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ ، وَوَضَعَ عَمِّي لِبَاسَهُ الذي كَانَ يَلْبَسُهُ ، وَلَبِسَ لَهُ لِبَاسَا ٱخَرَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَنَظَرَ إليه سُفْيَانُ ، فَنَكَسَ ، وَلَمْ يَرُدُّ عليهِ السَّلاَمَ ، فقالَ: سَلاَمٌ بِسَلاَمٍ ، قَالَ: فَبَقِينَا مَلِيّاً قِيَاماً لا يَرُدُّ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إلينا ، وَلاَ يَأْمُرُنَا بالجُلُوس .

قَالَ: فَقَالَ عَمِّي: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا عِبِدِ الله ، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِذَا حُبِيئُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِآخَسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ﴾ (٤) ، فقالَ سُفْيَانُ: سَلاَمٌ بِسَلامٍ وَسَكَت، قَالَ: فَقَوَّمتُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ رِدَاءٍ سُفْيَانُ: سَلاَمٌ بِسَلامٍ وَسَكَت، قَالَ: فَقَوَّمتُ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ رِدَاءٍ وَإِزَارٍ وَنَعْلِ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ، أَو خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، قَالَ: فَلَمَّا رَجَعْنَا قُلْتُ لِعَمِّي: مَا أَدْخَلَكَ على هلذَا؟! قَالَ: اسْكُتْ، هلذَا رَجُلٌ زَهَدَ في الدُّنيَا فَهَانَ عَلَيْهِ أَهْلُهَا.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: تكلم، وهو مخالف للسياق.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد قاضي نيسابور، ت (٢٣٠)، ينظر: تاريخ الإسلام ١٦/٣٩.

<sup>(</sup>٣) لعله ابن خُلَيف البصري، وهـو ممن روى عنه أبو داود، ينظر: تهـذيب الكمال

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية ٨٦.

٧٨ ــ سَمِعْتُ عبدَ الجَبَّارِ الهَرَوِيَّ يقُولُ: حدَّثنا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُورِ قَالَ: حدَّثنا الفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: كان هـ لهُنا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْروِ بنِ مُرَّةَ، فَظَلَمَهُ صَاحِبُ البَرِيدِ في شَيءٍ، فَشَكَى الرَّجُلُ ذَٰلِكَ إلى سُفْيَانَ.

[1/1] قَالَ: فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: إِذَا جَاءَ فَآذِنِّي حَتَّى / أُكَلِّمَهُ، قَالَ: فَدَخَلَ المَسْجِدَ الجَامِعَ، قَالَ: وَجَاءَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَبا عبدِ اللَّهِ في المَسْجِدِ يَنْتَظِرُكَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: رُدَّ علَى هاذَا حَقَّهُ المَسْجِدِ يَنْتَظِرُكَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: رُدَّ علَى هاذَا حَقَّهُ ولا تَظْلِمُهُ، قَالَ: فقالَ الرَّجُلُ: لَوْلاَ أَنْ يقُولَ النَّاسُ: إِنَّ سُفْيَانَ سَأَلَنِي وَلاَ تَظْلِمُهُ، قَالَ: فَتَرَكَ الرَّجُلُ، عَلْمُ وَجْهِهَا، قَالَ: فَتَرَكَ الرَّجُلَ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مَظْلَمَتَهُ.

٧٩ \_ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبِدِ اللَّهِ بِنِ حَنْبَلٍ يَقُولُ، وَذَكَرَ العُمَرِيُّ ( ) فَقَالَ: كَانَ شَدِيداً عَلَيْهِمْ.

٨٠ ــ سَمِعْتُ أَبِا المُتَّئِدَ ابنَ خَالِ ابنِ عُيينَةَ يقُولُ: قَدِمَ العُمَرِيُّ إلى هلهُنا لِيَدْخُلَ إلى بَغْدَادَ يَعِظُ الخَلِيفَة، أو قالَ هَارُونَ، فَكَتَبَ إلى وَالِي هلهُنا لِيَدْخُلَ إلى بَغْدَادَ يَعِظُ الخَلِيفَة، أو قالَ هَارُونَ، فَكَتَبَ إلى وَاللَّهِ الكُوفَةِ: أَنْ لا تَدَعْهُ يَدْخُلُ علَيْنَا وَلاَ تَدَعْهُ يَخْرُجُ إلى البَرِّ، فَلَمَّا سَمِعَ سُفْيَانُ تَمَنَّى أَنْ يَتَخَلَّصَ، فَرَجِعَ.

٨١ ــ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ يَعْقُوبَ الدُّورِيَّ، يقُولُ: حدَّثنا المُسَيِّبُ بنُ وَاضِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أبا عبد الرَّحمنِ العُمَرِيَّ يقُولُ، وَهُوَ المُسَيِّبُ بنُ وَاضِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أبا عبد الرَّحمنِ العُمَرِيَّ يقُولُ، وَهُوَ يُشِيرُ بيدِهِ إلى هارُونَ، قَالَ: وَهَارُون في الغُرَفِ:

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني الزاهد، روى له أبو داود في المراسيل.

للَّنَّ فِ دَرُّ ذَوِي العُقُ ولِ للسَّلِّ فَ وَي العُقُ ولِ السَّلِّ فَ أَكْسِيَةِ الْأَرَامِ لِ السَّلِ فَالْجَامِعِينَ المُكْثِرينَ والجَامِعِينَ المُكْثِرينَ وَضَعُ واعُقُ ولَهُ مَ مِنَ وَضَعُ واعُقُ ولَهُ مَ مِنَ وَلَهُ والمُسواءِ ولَهُ الفُروعِ ولَهُ الفُروعِ وتَتَبَعُ وا جَمْ عَ الحُطَام

والحرْصِ في طَلَبِ الفُضُولِ واليَتَ امَ سى والكُهُ ولِ مِ سنَ الخِيَ انَ قِ والغُلُ ولِ الدُّنْيَ الْجِيَ انَ قِ والغُلُ ولِ الدُّنْيَ الْجِمَ دُرَجَةِ السَّيُ ولِ وأَغْفَلُ واعِلْ مَ الْأُصُ ولِ وفَ ارَقُ وا أَثْرَ الرَّاسُ ولِ

٨٢ ــ سَمِعْتُ عبدَ الصَّمَدِ بنَ يَحْيَى يقُولُ: سَمِعْتُ عَمْروَ بنَ أَيُّوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْروَ بنَ أَيُّوبَ يَقُولُ: قَدِمَ هَارُونُ المَدينَةَ فَصَعَدَ على مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ، قَالَ: لاَ تَكْدُدِبُ على مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٨٣ ـ وَسَمِعْتُ أحمدَ بِنَ عِيسَى الْمَرْوَزِيَّ، يقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو قُدَامَةَ السَّرَخْسِيُ (٢)، قَالَ: قَامَ العُمَرِيُّ إلى الخَلِيفَةِ، قَالَ: فَقَامَ لَهُ على الطَّرِيقِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ، مَاذا تَسْأَلُ، على الطَّرِيقِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ، مَاذا تَسْأَلُ، أو ماذا تُريدُ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: تَعْمَلُ بِكَذَا، تَعْمَلُ بِكَذَا، قَالَ: فَقَالَ هَارُونُ: نَعَمْ يَا عَمِّ، نَعَمْ يَا عَمِّ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٨٤، بإسناده إلى المسيب بن واضح، به. وذكره الذهبي في السير ٨/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) هو عبيد الله بن سعيد السرخسي، الإِمام المحدث الثقة، روى له البخاري ومسلم وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) ذكره الذهبي في السير ٨/ ٣٧٤.

[١/ب] ٨٤ ــ / سَمِعْتُ أَبِا يُوسُفَ الجِيزِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْباً ١٠ يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْباً ١٠ يقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبانُ يقُولُ: يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبانُ يقُولُ: يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبانُ يقُولُ: يَقُولُ: قَدْ كُلَّمْتُهُ وَوَعَظْتُهُ، وَفَرْضٌ كَانَ فِي أَعْنَاقِنا أَذَيْنَاهُ مَعَ أَنَّهُ لاَ يَقْبَلُ، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ وَوَعَظْتُهُ، وَفَرْضٌ كَانَ فِي أَعْنَاقِنا أَذَيْنَاهُ مَعَ أَنَّهُ لاَ يَقْبَلُ، ثُمَّ سَأَلَةٍ فَأَجَبْتُهُ.

فَقَالَ سُفْيَانُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، فَدَخَلَ سُفْيَانُ فَأَمَرَهُ وَوَعَظَهُ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، ادْرُجْ ادْرُجْ، فَقَالَ: يَا غُلاَمُ، ادْرُجْ ادْرُجْ، فَقَالَ: يَا غُلاَمُ، ادْرُجْ ادْرُجْ، فَدَرَجَ الْبِسَاطَ، ثُمَّ دَنَا فَكَلَّمَهُ وَوَعَظَهُ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ في مَسْأَلَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: مَا تَقُولُ في مَسْأَلَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: مَا تَقُولُ فيما أَنْفَقْتَ مِنْ أَمْوَالِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِلَا إِذْنِهِمْ في سَفَرِكَ هَاذَا؟ وَعُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ أَنْفَقَ سِتَّةً عَشَرَ دِينَاراً هُوَ وَمَنْ مَعَهُ، وَقَالَ: مَا أَرَانا إلاَّ قَدْ أَجْحَفْنا بِبَيْتِ المَالِ.

قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ، أَو غيرُه: تُكَلِّمُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ بِهِلْذَا! فَقَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ فُلَاناً فُلَاناً فُلاَنْ، فِرْعَونُ هَامَانَ، أَو هَامَانُ فِرْعَونَ، وأَهْلَكَ فُلَاناً فُلاَنْ، قَالَ: فَلَمَّا مَضَى، قَالَ: يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ، يُكَلِّمُكَ بِهِلْذَا! فُلَانَ ، فَوَاللَّهِ مَا بَقِي مَنْ يُسْتَحيا مِنْهُ غَيْرَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) هو شعيب بن حرب.

<sup>(</sup>۲) كان سليمان الخواص من كبار العابدين بالشام، ينظر: الحلية ٨/ ٢٧٦، والسير ١٧٨/٨.

<sup>(</sup>٣) نقله الذهبي في كتابه مناقب سفيان ص ٦٠، عن المرُّوذي عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الجيزي، به.

٨٥ ـ سَمِعْتُ أَبا جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: حَدَّثنا أبو عبدِ المَلِكِ الْفَارِسِيُّ (١) قَالَ: أَخْبَرنِي الفِرْيَابِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: أَخِذْتُ فَأَدْخِلْتُ على ابنِ أبي جَعْفَرِ بِمَكَّةَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ، فَقُلْتُ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ، فإنَّ أمِيرَ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَجَّ اللَّهَ، فإنَّ أمِيرَ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَجَّ اللَّهَ عَنْهُ حَجَّ فأَنْفَقَ في بَدَاتِهِ وَرَجْعَتِهِ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً، وأَنْتَ لم تَبْلُغْ ذٰلِكَ، أَيْ أَنْتَ لَمْ تَبْلُغِ الْخِلَافَةَ وَقَدْ أَنْفَقْتَ بِيُوتَ أَمْوَالِ المُسْلِمِينَ على هَوُلاءِ، يَعْنِي عَمْكَرَهُ، وَإِنَّمَا تَحْطُمُ دِينَكَ حَطْمَاً.

فَقَالَ لِي: يا أَبا عبدِ اللَّهِ، ما اسْتَتْبَعْتُ مِنْهُم وَاحِداً، وإنَّمَا اتَّبَعْتُمْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَمَا لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، قَالَ: قُلْتُ: لَئِنْ لَمْ يَكُنْ إليكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، قَالَ: قُلْتُ: لَئِنْ لَمْ يَكُنْ إليكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ فَالْزَمْ بَيْتَكَ، فَهُو خَيْرٌ لَكَ، فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا تُرِيدُ يَا سُفْيَانُ إلاَّ أَنْ نَكُونَ فِي مِثْلِ عِبَاءَتِك؟ قَالَ: وَعَلَى شُفْيَانَ عِبَاءٌ غَلِيظٌ، فَقُلتُ: إلاَّ أَنْ نَكُونَ فِي مِثْلِ عِبَاءَتِك؟ قَالَ: وَعَلَى شُفْيَانَ عِبَاءٌ غَلِيظٌ، فَقُلتُ: وإنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِثْلِ عِبَاءِتِك؟ قَالَ: وَعَلَى شُفْيَانَ عِبَاءٌ عَلِيظٌ، فَقُلتُ: وإنْ لَمْ يَكُنْ في مِثْلِ عِبَاءِتِي فَذُونَ مَا أَنتَ فِيهِ، وَفَوْقَ مَا أَنَا فِيهِ.

قَالَ: وَعَارَضَنِي الرَّجُلُ الذي عِنْدَهُ، لا أَعْرِفُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَدُرُأُ عَنِّي غَضَبَهُ، فقالَ: يا أبا عبدِ الله، مَا تَقُولُ في كَذَا وَكَذَا مِنْ أَمْرِ الله، مَا تَقُولُ في كَذَا وَكَذَا مِنْ أَمْرِ الله، مَا تَقُولُ في كَذَا وَكَذَا مِنْ أَمْرِ اللهَ عَبَيْهُ فَلَمَ أُجِبْهُ، فقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ، مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ ابنُ أبي جَعْفَرٍ: يَا أَبِا عبدِ اللَّهِ، فقالَ لي أبو عُبَيْدِ الله: يا أبا عبدِ اللَّهِ، هلذا أبو عُبَيْدِ الله:

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن عبد العزيز الشامي من أهل قيساريّة، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ٢٦٠، وجاء ذكره في حلية الأولياء ٣/ ٣١٣، وفيه: وكان من خيار المسلمين، وأبو جعفر الأنصاري لعله أحمد بن الفرات، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٣٤٤.

يا أبا عبدِ اللَّهِ، أما إنَّهُ قَدْ جَاءَنِي مِنْكَ كِتَابٌ فَأَنْفَذْتُه، قُلتُ: أنا مَا كَتَبْتُ إليكَ كِتَاباً قَطُّ.

قَالَ أَبُو عَبِدِ المَلِكِ: سَمِعْتُ غِيرَ الفِرْيَابِيِّ يَذْكُرُ أَنَّهُ اعْتَلَّ بِالبَوْلِ الْمِرْيَابِيِّ يَذْكُرُ أَنَّهُ اعْتَلَّ بِالبَوْلِ الْمِرْاءِ اللَّهِ وَتَعُود، [وترك](١) مَقَمِيصاً وَتَرَكَ نَعْلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَلَمْ يَرْجِعْ، فَاسْتَبْطَأَهُ، فَقَالَ: نَعْلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَلَمْ يَرْجِعْ، فَاسْتَبْطَأَهُ، فَقَالَ: مَا أَرَاهُ رَجِعٌ، فَعَالَ أَبِو عُبَيْدِ اللَّهِ: بِلَى قَدْ رَجِعَ، إِنَّمَا تَرَكَ نَعْلَيْهِ عَمْدَاً.

٨٦ \_ سَمِعْتُ نُوحَ بِنَ حَبِيبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يِقُولُ: حُبِسَ الثَّوْرِيُّ فِي بَيْعَةٍ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ.

٨٧ ــ وَسَمِعْتُ أَبِا عبد الله يقُولُ: دَخَلَ سُفْيَانُ عَلَيْهِ، يَعْنِي المَهْدِيَّ، فَاعْتَلَّ بِالبَوْلِ، فَخَرَجَ.

٨٨ ـ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ مَعْمَرِ بِنِ [رِبْعِيً ] (٢) يَقُولُ: سَمِعْتُ الفِرْيَابِيَّ، يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ لِلمَهْدِيِّ: كَمْ أَنْفَقْتَ في حَجَّتِكَ؟ قَالَ: لا أَدْرِي، قَالَ: لَكِنَّ عُمَرَ أَنْفَقَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً، وَكَانَ يَسْتَظِلُ بِفَيَافِي الشَّجَرِ، وَأَرَاهُ قَالَ: مَا هالْذِهِ السُّرَادَقَاتِ؟ وَهالِهِ المَضَارِبُ (٣)؟

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين كلمة ليست واضحة في الأصل، وقد استظهرتها مراعاة للسياق.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: يزيد، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) السرادقات جمع سرادق، وهو كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء،
 والمضارب واحده مضرب، وهو فسطاط الملك، اللسان ٣/ ١٩٨٨، و ٤/ ٢٥٧٠.

فقالَ: أَنْتَ يَا سُفْيَانُ تُرِيدُ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ في مِثْلِ كِسَائِكَ، أَو عَبَائِكَ، فقالَ سُفْيَانُ: كُنْ فَوْقَ مَا أَنا فيهِ، ودُونَ مَا أَنْتَ فيهِ (١).

٨٩ ــ سَمِعْتُ بَعضَ الْمَشْيَخَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ مهْدِيِّ، يقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يقُولُ: دَخَلْتُ على ابنِ أَبي جَعْفَرِ فَلَمْ مهْدِيِّ، يقُولُ: مَعْنَدُ سُمْعُتُ سُفْيَانَ يقُولُ: دَخَلْتُ على ابنِ أَبي جَعْفَر فَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ: إِنَّ كُتُبَكَ تَأْتِينَا فَنُنْفِذُهَا، فَقُلْتُ: مَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ الْأَيْ شَيءٍ دَخَلَ [عَلَيْكَ] (٢).
مَا كَتَبْتُ إليكَ سوْدَاءَ في بَيْضَاءَ، فأيُّ شَيءٍ دَخَلَ [عَلَيْكَ] (٢).

٩٠ ــ سَمِعْتُ عَبَّاساً الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ: حَدَّثنا شِهَابٌ (٣)، حَدَّثنا عِبدُ الرَّحمنِ بنُ مُصْعَبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: لَوْ كُنْتُ لا أَعْلَمُ كَانَ أَقَلَّ لِحُزْنِي (٤).
 لا أَعْلَمُ كَانَ أَقَلَّ لِحُزْنِي (٤).

٩١ ــ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ مَعْمَرٍ، يَقُولُ: قَالَ الأَوْزَاعِـيُّ: دَخَلْتُ على أبـي جَعْفَرٍ، قَالَ: فَكَلَّمْتُهُ بِكَلَامٍ غَلِيظٍ، فَقَالَ لِــي: وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ وَيْلَكَ
 وَيْلَكَ.

٩٢ \_ وَسَمِعْتُ أَبا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بنَ هَارُونَ الخُرَاسَانِيَّ يقُولُ: سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ يقُولُ: دَخَلْتُ على سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ يقُولُ: دَخَلْتُ على

<sup>(</sup>۱) رواه بنحوه أبو نعيم في الحلية ٧/ ٤٨، بإسناده إلى الثوري به، ورواه عنه: الذهبي في السير ٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: (عليه) وما وضعته هو الذي يتوافق مع السياق.

<sup>(</sup>٣) هو شهاب بن عباد العبدي، شيخ البخاري ومسلم وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ٦١، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٦٣، بإسنادهما إلى عبد الرحمن بن مصعب، به.

عبدِ اللَّهِ بنِ عليِّ وأَصْحَابُ الخُشُبِ وُقُوفٌ، فأُجْلِسْتُ على كُرْسِيٍّ، فَقَالَ لِي: مَا تَقُولُ في دِمَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ؟ قَالَ: [فَأَخَذْتُ](١) أُحَدِّثُ في حَدِيثٍ غَيْرِهِ، فَقَالَ لِي: ارْجِعْ، وَيْلَكَ، مَا تَقُولُ فِي دِمَائِهِم؟

قَالَ: قُلْتُ: لَا تَحِلُّ لَكَ، قَالَ: وَلِمَ وَيْلَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَأَنَّ وَلَمْ وَيْلَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَأَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَعَثَ مُحَمَّدَ بنَ مَسْلَمَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لا إله إلاَّ اللَّهُ، فإذا قَالُوها عَصَمُوا دِمَاءَهُم وأَمْوَالَهُمْ إلاَّ بِحَقِّها، وَحِسَابِهُمْ على اللَّهِ.

فقالَ لِي: وَيْلَكَ، أُولَيْسَتِ الخِلاَفَةُ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَاتَلَ الْحِلاَفَةُ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَاتَلَ الرَّابِ الْحَلَقَةُ / لَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بِلاَ عَشِيرَةٍ.

﴿ وَسَمِعْتُ جَعْفَرَ الخَزَّازَ يَقُولُ: قُلْتُ لِبَعضِ الهَاشِمِييِّن، وَهُوَ سُلْطَانِي: شَرَفُكَ يَحْتَاجُ إلى تَقْوِي، وَصَاحِبُ التَّقُوى لا يَحْتَاجُ إلى شَرْفِ، فَقَالَ لِي: صَدَفْتَ.

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: فخذت، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۱/۲۱۲ ــ ۲۱۳، عن محمد بن هارون البغدادي، به.

90 \_ قُلْتُ لَأَبِي عبدِ اللَّهِ: إِنَّ عَبَّاداً (١) قَالَ لِسُفْيَانَ: ذَكَرْتُكَ لَأَبِي جَعْفَرٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ: لِمَ أَرَدْتَ أَنْ تَذْكُرَنِي لَهُ؟! لَأَبِي جَعْفَرٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ: لِمَ أَرَدْتَ أَنْ تَذْكُرَنِي لَهُ؟! قَالَ أَبُو عبدِ اللَّهِ: قَدْ أَحْسَنَ، وَلِمَ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَهُ لَهُ؟!

97 \_ وَسَمِعْتُ أَبِ اَجَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بِنَ حَاتِمٍ يَقُولُ: عَنْ أَبِي عبدِ الْمَلِكَ الْفَارِسِيِّ (٢) ، عَنِ الْفِرْيَابِيِّ ، قَالَ: شُهِدْتُ عبَّادَ بنَ كَثِيرٍ يُحَدِّثُ سُفْيَانَ ، قَالَ: دَخَلْتُ على أبي جَعْفَر ، فَقُلْتُ لَهُ: تُولِّي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ سُفْيَانَ ، قَالَ: دَخَلْتُ على أبي جَعْفَر ، فَقُلْتُ لَهُ: تُولِّي على المُسْلِمِينَ مِثْلَ أبي عُبَيْدِ اللَّهِ وفُلَانِ؟! لَو قُلْتَ لنا لاَّ يَنْاكَ بِسُفْيَانَ ، وَكَتَبْنَا إلى الأَوْزَاعِيِّ حَتَّى يَجِيئكَ ، لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً ، قَالَ: فَقَالَ: إذا قَدَمْتُ البَصْرَةَ فَقُلْ لِي . قَالَ: فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ : تَذْكُرُنِي بينَ يَدِيْ مِثْلِ قَدَمْتُ البَصْرَةَ فَقُلْ لِي . قَالَ: فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ : تَذْكُرُنِي بينَ يَدِيْ مِثْلِ قَدَمْتُ البَصْرَةَ فَقُلْ لِي . قَالَ: فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ : تَذْكُرُنِي بينَ يَدِيْ مِثْلِ قَدَمْتُ البَصْرَةَ فَقُلْ لِي . قَالَ: فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ : تَذْكُرُنِي بينَ يَدِيْ مِثْلِ أَبِي جَعْفَرِ! قَالَ: فَقَالَ: مَا أَرَدْتُ إلاَّ الخَيْرَ ، فَرَأَيْتُ دُمُ وَعَ عَبَادٍ على خَدَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ : مَا أَرَدْتُ إلاَّ الخَيْرَ (٣) .

٩٧ \_ سَمِعْتُ عَبَّاساً العَنْبَرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عبدَ الرزَّاقِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عبدَ الرزَّاقِ، يقُولُ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، يقُولُ: دَخَلْتُ على ابنِ أبي جَعْفَرٍ وَلَمْ أُسَلِّمْ عليهِ بالإِمْرَةِ، قالَ: قُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ، وقالَ: ارْفَعْ حَاجَتَكَ، قَالَ: قُلْتُ: مَلاَّتَ الأَرْضَ ظُلْمَا وَجَوْرَاً، فاتَّقِ اللَّهَ، وَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ عِبَرٌ.

<sup>(</sup>۱) هو عباد بن كثير الثقفي البصري، وكان صالحاً، لكنه كان ضعيفاً في الحديث، وكان من أقران سفيان الثوري، روى له أبو داو دو ابن ماجه، ينظر: تهذيب الكمال ١٤٥/ ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن عبد العزيز الشامي من أهل قيسارية ، تقدم ذكره .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣١٩/٣٢، بإسناده إلى أبي عبد الملك الفارسي، به بنحوه.

قَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَقْعُدُ في بَيْتِكَ وَتُولِّيهَا غَيْرَكَ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ، وقالَ: ارْفَعْ حَاجَتَكَ، قالَ: قُلْتُ: أَبْنَاءُ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ على بَابِكَ، قَدْ حُبِسُوا لِمَظَالِمِهِم وَالأَنْصَارِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ على بَابِكَ، قَدْ حُبِسُوا لِمَظَالِمِهِم فَاتَّقِ اللَّهُ، وانْظُرْ في أُمُورِهِم، قَالَ: ثُمَّ قَعَدْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ لاَ يَكُرَهُ أَنْ فَالَّذَ ثُمَّ قَعَدْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ لاَ يَكُرَهُ أَنْ أَقُومَ، قَالَ: ثُمَّ قُعَدْتُ وَظَنَنْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَمِي المُؤْمِنِينَ حَاجَتَكَ، قُلْتُ: مَا لِي إليه حَاجَةٌ، قَدْ أَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي (١).

٩٨ \_ وَسَمِعْتُ أَبا عبدِ اللَّهِ يقُولُ: لَوْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ \_ يَعْنِي
 الخَلِيفَةَ \_ مَا ابْتَدَأْتُهُ إلاّ بأَبْنَاءِ المُهِاجِرِينَ والأَنْصَارِ (٢).

﴿ ٩٩ لَ سَمِعْتُ أَبِا عَبِدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيَّ سُفْيَانُ بِنُ وَكِيعٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ لَنَا سُفْيَانُ: نَحْنُ اليومَ على الطَّرِيقِ، فإذا رَأَيْتُمُونَا قَدْ أَخَذْنَا يَمِيناً وَشِمَالاً فلا تَقْتَدُوا بِنا.

[١/١١] ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَقِيلَ لَأَبِي عَبِدِ اللَّهِ / فَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ: إذَا رَأَيْتُمُونَا قَدْ أَخَذْنَا يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا تَقْتَدُوا بِنَا، أَيُّ شَيءٍ مَعْنَى هَـٰذَا؟ قالَ: إنَّما يُرِيدُ أَمْرَ السُّلْطَانِ.

١٠١ \_ قَالَ: ورُوي عَنْ شُعَيْبِ بِنِ حَرْبٍ (٣)، أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ١/ ١١٠، والذهبي في السير ٢/ ٣٨٦، بإسنادهما إلى عبد الرزاق بن همام بنحوه، ورواه أبو نعيم في الحلية ٧/ ٤٤، والذهبي في السير ٧/ ٢٦٤، بإسنادهما إلى الثوري، به.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في المناقب ص ٤٥٨، بإسناده إلى المروذي، به.

<sup>(</sup>٣) هو أبو صالح البغدادي نزيل مكة، كان أحد المذكورين بالعبادة والصلاح والأمر =

لأَحْسَبُ أَنَّ سُفْيَانَ حُجَّةٌ مِنَ اللَّهِ على خَلْقِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: لَمْ تُدْرِكُوا نَبِيَّكُم، أَلَيْسَ قَدْ أَدْرَكْتُم سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ!(١).

١٠٢ ــ سَمِعْتُ هَــارُونَ بِنَ عبدِ اللَّهِ، يقُــولُ: حدَّ ثني أحمدُ بِنُ صَدَقَةَ المِصِّيْصِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ، قَالَ: رَأَيْتُ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ في النَّوْمِ، فقُلْتُ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا فَعَلَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ؟ قَالَ: ذَاكَ مَعَنا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ.

۱۰۳ \_ وَسَمِعْتُ ابنَ مُغَلِّس، يقُولُ: سَمِعْتُ أَبا مُعَاويَة (٢)، يقُولُ: سَمِعْتُ أَبا مُعَاويَة (٢)، يقُولُ: رَأَيْتُ الشَّوريَّ في النَّوْمِ، وَهُوَ في بُسْتَانِ، وَهُوَ يقُولُ: أو يَقْرأُ: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَمُ وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ لَشَأَةً فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِينَ ﴾ (٣).

١٠٤ \_ سَمِعْتُ سُفْيانَ بِنَ وَكِيعٍ يقُولُ: حدَّثنا سُفْيَانُ بِنُ عُييْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (٤)، قَالَ: قَدِمَ سُلَيْمَانُ بِنُ عبدِ المَلِكَ المَدِينَةَ وَمَعَهُ

بالمعروف والنهي عن المنكر، روى عنه أحمد بن حنبل وغيره، وحديثه في صحيح
 البخاري وسنن أبي داود والنسائي، ينظر: تهذيب الكمال ١١/ ١١٥.

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في مناقب سفيان ص ٧٠.

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن خازم الضرير، وابن مغلّس لعلّه السّري بن مغلّس السّقطي الزاهد المشهور.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية ٧٤.

والخبر رواه بنحوه الخطيب في تاريخ بغداد ٩/ ١٧٣، وذكره المزي في التهذيب 11/ ١٦٩، والذهبي في السير ٧/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) هو سلمة بن دينار المدني.

الزُّهْرِيُّ، قَالَ أبو حَازِمِ: فَبَعَثَ إليَّ، قَالَ: فَقَالَ سُلَيْمَانُ: يَا أَبا حَازِمٍ، كَيفَ النَّجَاةُ مِمَّا نَحْنُ فيهِ؟ قَالَ: يَسِيرٌ هَيِّنٌ، تَأْخُذُ المالَ مِنْ حِلِّه، وَتَضَعُهُ في حَقِّه، قَالَ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إنَّهُ لَجَارِي مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، مَا عَلِمْتُ أَنَّ عِنْدَهُ شَيئاً مِنْ هاذا! فَقَالَ لَهُ أبو حَازِمٍ: لَوْ كُنْتُ مِنَ الأَغْنِيَاءِ لَعَرفْتَنِي.

فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ: تَكَلَّمْ يَا أَبَا حَازِم، إِنَّمَا أَنَا هِي، تَرَكْتَ النَّاسَ بِبَابِكَ، فإنْ أَذْنَيْتَ أَهْلَ الخَيْرِ ذَهَبَ أَهْلُ الشَّرِّ، وإنْ أَذْنَيْتَ أَهْلَ الشَّرِّ فَإِلَى الشَّرِّ وَإِنْ أَذْنَيْتَ أَهْلَ الشَّرِّ فَإِلَيْنَا حَوَاثِجَكَ، قَالَ: قَدْ رَفَعْتُهَا ذَهَبَ أَهْلُ الخَيْرِ، قَالَ: قَقَالَ لَهُ: ارْفَعْ إلينا حَوَاثِجَكَ، قَالَ: قَدْ رَفَعْتُهَا إلى مَنْ لاَ تُخْتَزَلُ الحَوَائِجُ دُونَهُ، مَمَّا أَعْطَانِي مِنْهَا قَبِلْتُ، ومَا زَوَى عَنِّي مِنْهَا رَضِيتُ (۱).

١٠٥ ـ سَمِعْتُ أَحْمدَ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ هَانِي الطَّائِيِّ يَقُولُ: حدَّثنا عَمْرُو بِنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، قَالَ: مَرَّ سُلَيْمَانُ بِنُ عبدِ المَلِكَ على المَدِينةِ يُمْرُو بِنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، قَالَ: هِلْ بِالمَدِينَةِ أَحَدٌ قَدْ أَدْرَكَ عِدَّةَ مِنْ أَصْحَابِ يُرِيدُ مَكَّةَ، فَقَالَ: هِلْ بِالمَدِينَةِ أَحَدٌ قَدْ أَدْرَكَ عِدَّةَ مِنْ أَصْحَابِ يُرِيدُ مَكَّةً، فَقَالَ: هِلْ بِالمَدِينَةِ أَحَدٌ قَدْ أَدْرَكَ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهِ؟ فَقيلَ لَهُ: أَبو حَازِم، فأَرْسَلَ إليهِ، فَدَعَاهُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ لَهُ: يَا أَبَا حَازِم، مَا هِلْذَا الْجَفَاءُ؟!

قَالَ لَهُ أَبُو حَازِمٍ: يَا أَميرَ المُؤْمِنينَ، وأَيَّ جَفَاءٍ رَأَيْتَ مِنِّي؟ قَالَ: أَتَانِي وُجُوهُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَلَمْ تَأْتِنِي.

قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تَقُولَ مَا لَمْ يَكُنْ، واللَّهِ

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في شعب الإيمان ۲۸/۲، وابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۸/۲۲، بإسنادهما إلى سفيان بن عيينة، به. ﴿ هُ مُرَكِّرِ مَ لِمُنَّ أَمْرِ مُنْكُمْ أَمْرِ مُنْكُمْ أَمْرِ مُنْكُمْ أَمْرِ

مَا عَرَفْتَنِي قَبْلُ، ولا أَنَا رَأَيْتُكَ، فالتفتَ سُلَيْمَانُ إلى مُحَمَّدِ بنِ شِهَابٍ الرُّهْرِيِّ فَقَالَ: أَصَابَ الشَّيْخُ وأَخْطَأْتُ أَنا.

فَقَالَ سُلَيْمَانُ: يَا أَبِا حَازِمٍ، مَا لَنَا نَكْرَهُ المَوْتَ؟ / قَالَ: لَأَنَّكُمْ [١١/ب] أَخْرَبْتُم آخِرَبْتُم آخِرَتُكُم، وَعَمَّرْتُم الدُّنيا، فَكَرِهْتُم أَنْ تَنْتَقِلُوا مِنَ العِمْرَانِ إلى الخَرَابِ(١).

١٠٦ ـ سَمِعْتُ أَبا جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: حَدَّثنا أَبو عَبْدِ الْمَلِكِ الْفَارِسِيُّ، عَنِ الْفِرْيَابِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ أَبِي ذِئْبٍ يُحَدِّثُ سُفْيَانَ الْقُوْرِيَّ قَالَ: دَخَلْتُ على أَبِي جَعْفَرٍ وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ بَنُ زَيْدِ (٢)، وَهُوَ الْثَوْرِيَّ قَالَ: دَخَلْتُ على أَبِي جَعْفَرٍ وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ بَنُ زَيْدٍ (٢)، وَهُو أَمِيرُهُ على الْمَدِينَةِ \_ قالَ الْفِرْيَابِيُّ: وَكَانَ أَخَا لَابِنِ أَبِي ذِئْبٍ \_ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُهُ على الْمَدِينَةِ \_ قالَ الْفِرْيَابِيُّ: وَكَانَ أَخَا لَابِنِ أَبِي ذِئْبٍ \_ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُهُ على الْمَدِينَةِ \_ قالَ الْفِرْيَابِيُّ: وَكَانَ أَخَا لَابِنِ أَبِي ذِئْبٍ \_ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُهُ على الْمَدِينَةِ \_ قالَ الْفِرْيَابِيُّ : وَكَانَ أَخَا لَابِنِ أَبِي وَتُحْطِيءُ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي وَتُخْطِيءُ ، قَالَ: دَعْ هاذَا عَنْكَ ، فإنَّ الْأَنبِياءَ تُصِيبُ وَتُخْطِيءُ ، هَلْ يَتَعَمَّدُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ .

قَالَ الفِرْيَابِيُّ: فَوَقَعَ الحَسَنُ في أَمْرٍ عَظِيمٍ، [ولكنَّها أغفارُ

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي في السنن (۲۷۳)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٣٤، والدينوري في المجالسة ٣/ ٢٥٢، والخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٢٩، وأبو الفتوح الطائي في كتاب الأربعين ١٤٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٢/ ٢٩، و ٣٥، بإسنادهم إلى أبى حازم، به بنحوه.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو محمد المدني، ولاه أبو جعفر المدينة خمس سنين ثم غضب عليه فعزله، ثم حبسه، فلم يزل محبوساً حتى توفي المنصور، فأخرجه المهدي، وتوفي سنة (١٦٨)، ينظر: تهذيب الكمال ٢/ ١٥٢.

قُرَيش، قَالَ: فاشلاهما](۱)، ثُمَّ اسْتَرَاحَ نَحْوَ هلذَا، قالَ: يا أميرَ المُؤْمِنينَ عَنْ نَفْسِهِ المُؤْمِنينَ، إِنَّا أَبا الحَارِثِ عَفَاهُ اللَّلهُ، لو سَأَلَهُ أميرُ المُؤْمِنينَ عَنْ نَفْسِهِ لَقَالَ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرِ: مَا تَقُولُ فِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: يُعْفِينِي أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَإِنِّي المُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَإِنِّي المُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَإِنِّي المُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَإِنِّي الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَإِنِّي لا أُعْفِيكَ، قَالَ: فَغْضِبَ، ثُمَّ أَقْبَلَ كَا أَعْفِيكَ، قَالَ: فَغْضِبَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلِيَّ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ [أعرأبي، وقالَ على سَاقيه] (لا يُقُولُون: عَلَيَّ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ [أعرأبي، وقالَ على سَاقيه] الشَوْلُون: اشْتَرَيتُ جَارِيةً بِكَذَا، واشْتَرَيْتُ غُلَامًا بِكَذَا، وَتَنْسَونَ أَمْثَالَ الجِبَالِ مِنْ حَسَنَاتِنا: الثَّغُورِ، والسَّبِيلِ، والمَسَاجِدِ، أو كَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَسَنَاتِنا: الثَّغُورِ، والسَّبِيلِ، والمَسَاجِدِ، أو كَمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، إنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ قَدْ فَعَلْتُ لأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وقالَ لِي أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، وَقَالَ لِي أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، خَطَري في نَفْسِي أَكثِرُ مِنْ هاذَا.

قالَ: وَأُقِيمتْ صَلاَةُ العَصْرِ فَصَلَّى، فَلَمَّا سَلَّمَ تَنَاوَلْتُ نَعْلِي، فَقَالَ لِيَ الرَّبِيعُ: كَمَا أَنْتَ، قَالَ: فَقُلْتُ: قَد أَسَمعْتُ أَميرَ المُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لِيَ الرَّبِيعُ: كَمَا أَنْتَ، قَالَ أبو جَعْفَر: كُفَّ عنهُ يا ابن الفَاعِلَةِ، ألاَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَفِلَ في وَجْهِهِ، قَالَ أبو جَعْفَر: كُفَّ عنهُ يا ابن الفَاعِلَةِ، ألاَ إِنَّهُ لم يكنْ، سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا أردتُ أَنْ تَبْلُغَ بهِ هاذا (٣).

١٠٧ \_ سَمِعْتُ أَبِا جَعْفَرِ الخُرَاسَانِيَّ يقُولُ: حدَّثني أحمدُ بنُ

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، ولم أجد لها معنى. فعل من كله من من المراعب

مُكريم : ك (٢) كذا، ولم تتبين لي .

ربال ع استيه (٣) رواه الحميدي في جذوة المقتبس ص ٣٠١، بإسناده إلى ابن أبي ذئب، به المستارة له ركوبرً بنحوه. الله على المستود ا

صَالِحٍ، قَالَ: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ أبي ذِئْبِ يُحَدِّثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، قالَ: قُلْتُ لأبي جَعْفَرِ: أنا خَيْرٌ لَكَ مِنِ ابْنِكَ يُحَدِّثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، قالَ: قُلْتُ لأَبي جَعْفَرِ: أنا خَيْرٌ لَكَ مِنِ ابْنِكَ المَهْدِيِّ، فَقَالَ النَّهُ سُفْيَانُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَبِمَا حَلَّ لَكَ أَنْ تَقُولَ المَهْدِيَّ؟ فَقَالَ ابنُ أبي ذِئْبٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ، كُلُنَا مَهْدِيٍّ هَدَاهُ اللَّهُ (۱).

۱۰۸ ـ سَمِعْتُ هارُونَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقُولُ: حدَّثنا كَثِيرُ بنُ هِشَامٍ، حدَّثنا جَعْفَرُ (۲۰)، قالَ: دَخَلَ يَعْنِي مَيْمُونَ، مَعَ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، على عبدِ اللَّهِ بنِ عَامِرٍ في مَرَضِهِ وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، على عبدِ اللَّهِ بنِ عَامِرٍ في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيهِ، فَشَكَى إلى القَوْمِ مَا كَانَ فِيهِ، فَقَالُوا: لَقَدْ وَصَلْتَ الذي مَاتَ فيهِ، وَبَنَيْتَ المَنَارَاتِ، / واتَّخَذْتَ المَصَانِعَ، وَحَفَرتَ الآبَار، [۱/۱۱] وَحَمَلْتَ ابنَ السَّبِيلِ، وذَيْتَ وَذَيْتَ، وَعَيْنُ عَبدِ اللَّهِ بنِ عَامِرٍ إلى ابن عُمَرَ أيُّ شَيءٍ يَقُولُ؟

فقالَ ابنُ عُمَرَ: إذا طَابَتِ المَكْسبَةُ، زَكَتِ النَّفَقَةُ، وَسَتَرِدُ فَتَرَى.

قَالَ جَعفرُ: وَحدَّثني مَيْمُونُ قالَ: لَمَّا صِرْنَا بالبَابِ، أو خَرَجْنَا، قَالَ ابنُ عُمَر: واللَّه، لئِنْ كَانَ لَيْسَ لَكُمْ تَبِعَةٌ فِيما أخذتُم، وأُجِرْتُم فيمَا أَنْفَقْتُمْ، لقدْ سَبَقْتُمُ النَّاسَ سَبْقاً بَعِيدَاً (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن زبر في كتابه أخبار ابن أبـي ذئب ص ٥٣ بإسناده إلى المرّوذي، به. وذكره الذهبـي في مناقب سفيان ص ٦٦ عن أحمد بن صالح المصري، به.

<sup>(</sup>٢) هو جعفر بن برقان الكلابي مولاهم الرقي، وميمون هو ابن مهران الرقي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٣٢٩/١٣، وأحمد في الزهد (١٠٥٦)، والمصنف المرّوذي في كتاب الورع (٨٩)، والفاكهي في أخبار مكة ٥/٤٣، وابن عساكر في تاريخه ٢٩/ ٢٧٠، بإسنادهم إلى ميمون بن مهران، به بنحوه. وكوّر الرّحريج سلم (لِرَرَّ في رِدِّرِي

۱۰۹ \_ وأُخْبِرتُ عَنْ يَعْمَرِ بِنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثْنَا ابنُ المُبَارَكِ، حَدَّثْنَا رِشْدِينُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثْنِي ابنُ أَنْعُم (۱) ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مَسْقَلَة (۲) عَنْ رَجَاءِ بِنِ حَيْوةَ ، أَنَّهُ نَظَرَ إلى طَاوُوسِ في المَسْجِدِ، مَسْقَلَة وَلِيُ عَهْدٍ، فقالَ فانْصَرَفَ إلى سُلَيمانَ بِنِ عبدِ المَلِك، وَسُلَيْمَانُ يَوْمِئْذِ وَلِيُ عَهْدٍ، فقالَ رَجَاءٌ لِسُلَيْمَانَ: رأيتُ طَاوُوساً في المَسْجِدِ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تُرْسِلَ إليهِ، فَأَرْسَلَ إليه سُلَيْمَانُ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ رَجَاءُ لِسُلَيمَانَ: لاَ تَسَلْهُ عَنْ شَيءِ فَأَرْسَلَ إليه سُلَيْمَانُ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ رَجَاءُ لِسُلَيمَانَ: لاَ تَسَلْهُ عَنْ شَيءِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الذي يَبْتَدِأً.

فَلَمَّا قَعَدَ طَاوُوسٌ مَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ القَلَمَ، قَالَ: عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقُلنا: لا نَدْرِي، قالَ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ القَلَمَ، قَالَ: تَعْلَمُونَ آخِرَ مَنْ يَمُوتُ المَوْتُ، ثُمَّ قَالَ: آخِرُ مَنْ يَمُوتُ المَوْتُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَبْغَضَ خَلْقِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَقُلنا: لا، قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ خَلْقِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَقُلنا: لا، قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ خَلْقِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ سُلْطَاناً، فَعَمِلَ لِمَعْصِيتِه. ثُمَّ قَامَ فَارْتَفَعَ. فَلْقِ اللَّهُ اللَّهُ سُلْطَاناً، فَعَمِلَ لِمَعْصِيتِه. ثُمَّ قَامَ فَارْتَفَعَ. قَالَ: فَرَأَيْتُ سُلَيْمَانَ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تَجْرَحَ فَالْمَدُونَ أَنْتُ سُلَيْمَانَ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تَجْرَحَ أَظْفَارُهُ رَأْسَهُ مُانًا لَيْ مَانَ يَحُكُ لَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١١٠ ــ وَسَمِعْتُ أَحمدَ بِنَ عِيسى المَرْوَزِيَّ يقُولُ: حدَّثني مُحمَّدُ بنُ عَمْرو بنِ مُصْعَبِ المَرْوَزِيُّ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ على

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإِفريقي.

<sup>(</sup>٢) كذا جاء في الأصل، ولا أرى إلا أنه خطأ، والصواب: إبراهيم بن أبي عبلة، واسمه شمر بن يقظان الدمشقي، والله أعلم، وجاء في كتاب الإمامة: إبراهيم بن مسلم.

<sup>(</sup>٣) الخبر في كتاب الإمامة والسياسة، المنسوب لابن قتيبة وليس له ص ١٢٠.

الخَلِيفَةِ أَبِي جَعْفَرٍ فَسَأَلَهُ أَنْ يُحَدِّثُهُ، فَحَدَّثُهُ بِحَدِيثَيْنِ، أحدُهما مِنْ حَدِيثِ بَنِي إسْرَائيلَ، والآخرُ مِنْ أَحادِيثِ البَحْرِ.

قالَ: فَلمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ الْخَلِيفَةُ لأَصْحَابِهِ: أَتَدْرُونَ لِمَ حَدَّثنا بِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَقَالَ: لاَ نَدْرِي، قالَ: فقالَ: إنَّهُ جَاءَ في الْحَدِيثِ: حدِّثُوا عن بَنِي إسرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَحَدِّثُوا عَنِ البَحْرِ في الْحَدِيثِيْنِ لاَ يُحْرَجُ فِيهِما.

الله يقُولُ: كَانَ ابنُ أبي ذِئْبٍ وَمَالِكُ يَعُولُ: كَانَ ابنُ أبي ذِئْبٍ وَمَالِكُ يَحْضُرَانِ عندَ السُّلْطَانِ، فَيَسْكُتُ مَالِكٌ وَيَتَكَلَّمُ ابنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَلَقَدْ دَخَلَ على أبي جَعْفَرٍ فَصَدَّقَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَيءٍ فَلَمْ يَقْبَلْ، وَفَرَضَ لِوَلَدِهِ، هَكَذا يقُولُ أَهْلُ المَدِينَةِ.

117 \_ وَسَمِعْتُ / أَبِا عبدِ اللَّهِ يقُولُ: سَمِعْتُ حمَّادَ الخَيَّاطَ [١١/ب] يقُولُ: سَمِعْتُ حمَّادَ الخَيَّاطَ [١١/ب] يقُولُ: كَانَ ابنُ أَبِي ذِئْبٍ يُشَبَّهُ بِسَعِيدِ بِنِ المُسَيِّبِ في الصَّرَامَةِ، قُلْتُ لَأَبِي عبدِ اللَّهِ: سَعِيدُ بنُ المُسَيِّبِ ضَرَبُوهُ، قَالَ: نَعَمْ، ولقد أُعْطِيَ مَرَّةً عَطَاءً فقالَ: لا أَقْبَلُ حَتَّى أَعْلَمَ أَنهم جَبَوهُ في حقِّهِ، وأَنْفَذُوهُ في حقِّه، وأَنْفَذُوهُ في حقِّه، فسَاعَدَهُ على تَرْكِ العَطَاءِ: سَالِمٌ، والقَاسِمُ.

وقالَ: لَمْ تَبْقَ في زَمَنِ الفِتْنَةِ حَلَقَةٌ في المَسْجِدِ إلاَّ حَلَقَةَ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّب.

<sup>(</sup>۱) الحديث الأول رواه أبو داود (٣٦٦٣)، وأحمد ٢/ ٤٧٤ من حديث أبي هريرة، أما الحديث الثاني، فقد ذكره العجلوني في كشف الخفاء ١/ ٤٢١، ونقل عن الأقليشي قوله: ليس بحديث.

11٣ \_ وَسَمِعْتُ أَبا عبدِ اللَّهِ يَقُولُ، وذَكَرَ أَصْحَابَ عبدِ اللَّهِ، فقالَ: كَانُوا مُتَعَبِّدِينَ لاَ يَأْتُونَ السُّلْطَانَ، وَذَكَرَ طَاوُوساً فَقَالَ: كَانُ شَدِيداً عَلَيْهِمْ، لقدِ افْتَعَلَ ابنه كتاباً على لِسَانِهِ إلى عُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، فَأَعْطَاهُ ثَلاثَ مائة دِينَارِ، فَبَلَغَ طَاوُوساً، فَبَاعَ ضَيْعَتَهُ، فَبَعَثَ بِها إلى عُمَرَ، فأُرِيدَ طَاوُوسٌ أَنَّ يَدْخُلَ على ابنه فأبى، أو قالَ: مَا دَخَلَ إلاَّ في وَقْتِ المَوْتِ.

118 \_ وَقَالَ لِي أَبُو عَبِدِ الله: كَتَبْتُهُ عَنْ عَبِدِ الرَّزَاقِ، عَنْ رَجُلِ سَمَّاهُ، عَنْ طَاوُوس، أَنَّ ابِنَهُ افْتَعَلَ على لِسَانِهِ كِتَاباً إلى عُمَرَ بِنِ عَبِدِ العَزيزِ، فَذَكَرَ القِصَّةَ. ۞

المعنى أبا عبدِ الله يقُولُ: قَدِمَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ ثَابِتِ بنِ تَوْبَانَ، فَدَخَلَ على الخَلِيفَةِ وابْنَتُهُ على عُنْقِهِ (١).

الإفْرِيقيُّ على الله يَقُولُ: دَخَلَ الإِفْرِيقيُّ على الله يَقُولُ: دَخَلَ الإِفْرِيقيُّ على أبي جَعْفَر فَوَعَظَهُ وَكَلَّمَهُ، وقالَ: حَجَّ مِنْ مِصْرَ بأهلِ مِصْرَ مَعهُ النِّساءُ وَغَيْرُهُمْ (٢).

١١٧ \_ وَسَمِعْتُ عليَّ بنَ مُسْلِمِ الطُّوسِيَّ يقُولُ: حدَّ ثنا سُلِمانُ بنُ حَرْبٍ، حدَّ ثنا عُمَرُ بنُ عليِّ بنِ مُقَدَّم قالَ: كُنْتُ ببغدادَ معَ أَخي، قالَ: فَكَانَ ثَمَّ عبدُ الرَّحمنِ بنُ زِيَادِ بنِ أَنْعُمِ الإِفْرِيقِيُّ، قالَ:

<sup>(</sup>١) نقله المزي في التهذيب ١٤/١٧ عن أبي بكر المروذي.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۶/ ۳۰۹، بإسناده إلى أبـي بكر المرّوذِي، به بنحوه. هر راعًا عستكر

فَدَخَلَ على أَبِي جَعْفَرٍ يوماً فَقَالَ لَهُ: يا ابنَ أَنْعُم، أَمَا تَحْمَدُ رَبّاً أَرَاحَكَ مِنْ بَابِ هِشَامٍ، وَذَوِي هِشَامٍ، وَمَا كُنْتَ تَرَى بِأَبْوَّابِهِم؟

قَالَ: فَقَالَ، قَلَّ شَيءٌ كُنْتُ أَرَاهُ بِبَابِ هِشَامِ إِلَّا وأَنَا أَرَى مَنهُ اليومَ طَرَفاً، قَالَ: فَغَضِبَ أَبو جَعْفَرِ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ، فقالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْفَعَ ذَاكَ إلينا، وأَنتَ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَكَ عِنْدَنَا مَقْبُولٌ؟!

قَالَ: إنِّي رَأَيْتُ السُّلْطَانَ سُوقاً، وإنَّما يُحْمَلُ إلى كُلِّ سُوقٍ مَا يَجُوزُ فِيها.

قالَ: فَغَضِبَ أَبُو جَعْفَرِ أَيضاً، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَأَنَّكَ قَدْ كَرِهتَ صُحْبَتَنا؟ قَالَ: واللَّهِ، مَا يُصَابُ المَالُ والشَّرَفُ إلاَّ مِنْ صُحْبَتِكَ صُحْبَتِكَ وَصُحْبَةِ مَنْ هُوَ مِثْلِكَ، وَلَقَدْ تَرَكَتُ عَجُوزاً لِي كَبِيرةً وإنِّي أُحِبُ الرُّجُوعَ إليها، قالَ: اذْهَبْ فقدُ أَذِنا لَكَ، فَقَامَ فَخَرَجَ (١).

11۸ \_ وَسَمِعْتُ الوَلِيدَ بِنَ شُجَاعٍ يقُولُ: حدَّثني إبراهيمُ بِنُ أَعْيَنِ، عَنْ صَالِح المُرِّي، قَالَ: دَخَلْتُ على المَهْدِيِّ فقلتُ: اَحْمِلُ للَّهِ مَا أُكَلِّمِكَ بِهِ، فإنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِكَلَامِهِ / أَحْمَلُهُم لِغِلْظَةِ [١/١] الْخَصِحةِ في أَمْرِ اللَّهِ، وَجَدِيرٌ مَنْ لَهُ قَرَابَةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرِثَ النَّصيحةِ في أَمْرِ اللَّهِ، وَجَدِيرٌ مَنْ لَهُ قَرَابَةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرِثَ النَّهُ أَخْلَقَهُ، ويَأْتَمَ بِهَدْيِهِ، وقَدْ وَرَّئَكَ اللَّهُ مِنْ فَهْمِ العِلْم، وإنَارَةِ الحُجَّةِ مِيرَاثاً قَطَعَ بِهِ عُذْرَكَ، فَمَهْمَا أَوْعَيْتَ مِنْ حُجَّةٍ، أَو رَكِبْتَ مِنْ شُبْهَةٍ لم

<sup>(</sup>۱) ذكره أبو بكر المالكي في رياض النفوس ١١٥٥، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد ٢١٥٥، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٥٢/٣٤، والمنزي في التهذيب ١٠٨/١٧ من وجه آخر إلى الإفريقي، به بنحوه.

يَصِحَّ لَكَ بِهِمَا بُرْهَانٌ مِنَ اللَّهِ، حَلَّ بِهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ بِقَدْرِ مَا تَجَاهَلْتَ مِنَ الحَقِّ، أو أَقْدَمْتَ فيهِ مِنْ شُبْهَةِ البَاطِلِ، وبَقَدْرِ مَا تَعَلَدت مِمَّا عَمَدْت السَّلامَةُ مِنْ تَقَلَّدِهِ.

واعْلَم أَنَّ مُحَمَّداً ﷺ خَصْمُ مَنْ خَالَفَهُ في أُمَّتِهِ يَبْتَزُّ أَحْكَامَها، وَمَنْ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ خَصْمَهُ كَانَ اللَّهُ لَهُ خَصْماً، فاعدد لِمُخَاصَمَةِ اللَّهِ، وَمُخَاصَمَةِ رَسُولِهِ حُجَجاً تَضْمَنُ لَكَ النَّجَاةَ، أَو اسْتَسْلِمْ لِلْهَلَكَةِ.

وإِيَّاكَ وَخِدَعَ الشَّهَوَاتِ، فإنَّ أبطأَ الصَّرْعَى نَهْضَةً يومَ القِيَامَةِ صَرِيعُ هَوَى يَدَّعِيهِ إلى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُرْبَةً.

وإنَّ أَثْبَتَ النَّاسَ قَدَماً يومَ القِيَامَةِ آخذُهم في أَمْرِ اللَّهِ باليقينِ، فَمِثْلُكَ لا يُكَابِرُ بِتَجْرِيدِ المَعْصِيَةِ، ولكنْ تُمَثَّلُ لهُ الإساءَةُ إحْسَاناً، وَيَشْهَدُ لَهُ عليها خَونَةُ العُلَماءِ، وبهذه الحِبَالَةُ تَصَيَّدتِ الدُّنيا نُظَراءَكَ، فأحْسِنْ حَمْلَ النَّصِيحَةِ، فإنِّي قد أَحْسَنْتُ إليكَ الأَدَاء، ولا قُوَّةَ إلاً باللَّهِ، قَالَ: فَبَكَى وَبَكَى مَنْ حَوْلَهُ (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۳۰۹/۹ بإسناده إلى أبي شجاع الوليد بن شجاع، به،وعنه: ابن عساكر في تاريخ دمشق ۴۲۳/۵۳، وابن الجوزي في المنتظم ۲۵/۹.

تَجِيءُ بِمَطَرِ خَفِيفٍ، قالَ: وَكَانَ مَحْلُولَ الإِزَارِ، وَكِسَاؤُهُ كَذَا مَائِلٌ على شِقِّهِ، قالَ: فَنَادَاهُ مُحَمَّدُ بنُ طَلْحَةَ للمَهْدِيّ: أَوَ في الحَقِّ هَذا أَن تكونَ في الحَقِّ هَذا أَن تكونَ في الكَنِّ ونحن في المَطَرِ؟ قَالَ: فَضَحِكَ المَهْدِيُّ.

قالَ: فقالَ أبو عُبَيدِ اللّهِ: يا أميرَ المُؤْمِنينَ، أَمَا تَعْرِفُ مَنْ هاذا؟ هذا مُحَمَّدُ بنُ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّف، قالَ: فقالَ لَهُ المَهْدِيُّ: ادْخُلْ يا عَمِّ، ادْخُلْ، قالَ: فدخَلَ، فَلَمَّا جَاوَزَ البَابَ وصارَ في البَيْتِ جَلَسَ مَكَانَهُ، ادْخُلْ، قالَ: فدَخلَ المَهْدِيُّ يقُولُ: ارْتَفِعْ إلينا هاهُنَا يا عَمِّ، إنَّا لم نُثْبِتْكَ، قالَ: قالَ: قالَ: قالَ: قالَ: [١٣]ب] قالَ: فقالَ: مَكَانِي صَالِحٌ، لستُ أُريدُ الكَرَامَةَ / بالمَعْرِفةِ، قالَ: [١٧]ب] وكانَ قد أُخِذَ لَهُ طَعَامُ، فقالَ لَهُ المَهْدِيُّ : إنَّ طَعَامِكَ أُخِذَ والطَّعامُ وكانَ قد أُخِذَ لَهُ طَعَامُ، فقالَ لَهُ المَهْدِيُّ : إنَّ طَعَامِكَ أُخِذَ والطَّعامُ رَخِيصٌ، والطَّعامُ اليومَ قدِ ارْتَفَعَ، قالَ: مَا أَنتَ مِنْ غَلائِهِ ومِنْ رُخْصِه، وَكُنْ طَعَاماً مِثْلَ طَعَامِي، قالَ: وَجَعَلَ المَهْدِيُّ يَضْحَكُ، إذْ جَاءَ مِنهُ مَثْلُ هذا.

فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ لَهُ المَهْدِئُ: أَلَا تُعِينَنا على أَخِيكَ؟ قَالَ: أَيُّ إِنْهُ، إِخْوَانِي؟ قَالَ: فَيَصْنَعُ مَاذَا؟ قَالَ: نَبْعَثُ إليه، إخْوَانِي؟ قَالَ: سُفْيَانُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: فَيَصْنَعُ مَاذَا؟ قَالَ: نَبْعَثُ إليه، فيكُونُ قَرِيباً مِنَّا نَسْتَشِيرَهُ في الأَمْرِ، ونَقْبَلُ مَا يُشِيرُ علينا، قَالَ: إذا تكونُ لَهُ الحُجَّةُ على .

[قالَ المَهْدِيُّ: كيفَ تَكُونُ لَهُ الحُجَّةُ عليكَ؟ قالَ: ](١) أَرَأيتَ لَو قالَ: إِنْ عَمِلُوا بِما عَلِمُوا فَجَاءَهُمْ مَا لاَ يَعْلَمُونَ فاحْتَاجُوا إليَّ فيهِ، ماذا كُنْتُ قَائلًا لَهُ؟!

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من تاريخ دمشق.

قالَ: فقالَ: فأَشِرْ عليَّ أنتَ، قالَ: فَجَعَلَ يُشِيرُ عليهِ: افْعَلْ كَذَا، وَتَفْعَلُ كَذَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أُو غَيْرَ هَاذَا؟ وَتَفْعَلُ كَذَا، قَالَ: فَعَرَفْتُ مِنْهُ فَضْلاً، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أُو غَيْرَ هَاذَا؟ [قَالَ](١): تُنَادِي في النَّاسِ الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، فإذَا اجْتَمَعُوا أَخَذْتُ بِيَدِكَ، فَصَعَدْنَا المَنْبَرَ، فسألتَ النَّاسَ أَنْ يَسُوغُوكَ مَا أَغْلَقتَ عليهِ بَابَكَ، ثُمَّ قَصَعَدْنَا المَنْبَرَ، فسألتَ النَّاسَ أَنْ يَسُوغُوكَ مَا أَغْلَقتَ عليه بَابَكَ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلِ الغَدَ وفِيمَا ورَاءَ ذٰلِكَ، قالَ: فَسَكَتَ الآخَرُ عنهُ، فمَا زَادَهُ [في](٢) الكلام، وكانَ آخِرَ مَا كَلَّمَهُ بعدُ.

قَالَ إِسْحَاقُ: فَخَرِجَ وَيَدُه في يَدَيّ، فَقُلتُ لَهُ: يا أَبا عبدِ اللَّهِ، أَيُّ شَيْءٍ قُلْتَ لَهُ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ، أَيّ شَيءٍ كَانَ يُنْفِقُ على عِيَالِهِ؟

قَالَ: تَقُولُ لِي: أَيِّ شَيءٍ كَانَ يُنْفِقُ على عِيَالِهِ؟! يَبِيعُ قَمْشةٌ (٣)، وَيُنْفِقُ على عِيَالِهِ؟! يَبِيعُ قَمْشةٌ (٣)، وَيُنْفِقُ على عِيَالِهِ (٤).

۱۲۰ ــ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الصبَّاحِ، يقُولُ: أخبرنا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنِ الأُوزَاعِيِّ، قَالَ: حدَّثني الزُّهْرِيُّ، عَنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مَسْلِم، عَنِ اللَّورَاعِيِّ، قَالَ: أُتِي أبو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسُيوفٍ ثَلاثَةً مِنَ النَّهُ عَنْهُ بِسُيوفٍ ثَلاثَةً مِنَ اللَّهُ عَنْهُ بِسُيوفٍ ثَلاثَةً مِنَ اللَّهُ عَنْهُ بِسُيوفٍ ثَلاثَةً مِنَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أبيي بَكْرٍ، قَالَ: اللَّهُ عبدُ اللَّهِ بنُ أبيي بَكْرٍ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) زيادة تناسب السياق.

<sup>(</sup>٣) القمشة: الرديء من كل شيء، ينظر: اللسان ٩/٣٧٣، في تاريخ دمشق: قمنيسات، ولم أجد لها معنى.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشـق ٣٥/ ٤٢٢، بإسناده إلى يحيـى بـن أيوب، بـه بنحوه.

فَبَسَطَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ إليه لِيُعطيه إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: بل إِيَّاي فاعطِه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ.

قالَ: فانْصَرَفَ بِهِ عُمَرُ إلى مَنْزِلِهِ، فَنَزَعَ حِلْيَتَهُ، فَجَعلَها في ظَنْيَةٍ (١)، وَرَاحَ بِهِ وبالظَّبْيَةِ إلى أَبِي بَكُرٍ، وقالَ: اسْتَعِنْ بِها على بَعْضِ مَا يَعْرُوكَ (٢)، فَدَفَعَ النَّصْلَ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ أبي بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا دَعَانِي إلى مَا فَعَلْتُ النَّفَاسَةَ عليكَ يا أبا بَكْرٍ، ولكن النَّظُر لَكَ، قالَ: فَبَكَى أبو بَكْرٍ، وقالَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ،

١٢١ ــ / قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ: تَعْرِفُ في الرَّجُلِ يُنَبِّهُ الرَّجُلَ على [١/١٤] الشَّيءِ؟ وذَكَرتَ لَهُ هذا الحَدِيثَ عَنِ الوَلِيدِ بنِ مُسْلِمٍ. فقالَ: قَدْ كَتَبْتُهُ عَنْ رَجُلِ عَنِ الوَلِيدِ بنِ مُسْلِمٍ.

البي الفَتْح العَابِدَ يقُولُ: كُنَّا على بابِ يَزِيدَ بنِ هَارُونَ، فَسَمِعْتُ البَي الفَتْح العَابِدَ يقُولُ: يَزِيدَ بنِ هَارُونَ، فسَمِعْتُ ابنَ أبي خَدَّوَيْه، يعنِي سَهْلاً(٤)، يقُولُ: عَرَفْتُ النَّقْصَ في القُرَّاءِ، أنِّي دَخَلْتُ لهؤلاءِ القَوْمِ في شَيءٍ فَلَمْ يَنْفَضَّ عَرَفْتُ النَّقْصَ في القُرَّاءِ، أنِّي دَخَلْتُ لهؤلاءِ القَوْمِ في شَيءٍ فَلَمْ يَنْفَضَّ عَنِي أَحَدٌ.

<sup>(</sup>١) الظبية: الجراب الصغير، ينظر: اللسان ٢٧٤٤/٤.

<sup>(</sup>٢) أي: استعن بها لما ينوبك من أمر الناس ويلزمك من حوائجهم، اللسان.

<sup>(</sup>٣) رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) هو سهل بن أبي خدويه البصري، كان من الحفاظ الثقات، روى عنه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم، ينظر: الجرح والتعديل 19٧/٤، والثقات ١٩١٨.

۱۲۳ ـ سَمِعْتُ الوَلِيدَ بِنَ شُجَاعٍ يَقُولُ: حدَّثني سُويدُ بِنَ الخطَّابِ عبدِ العَزِيزِ، عَنْ سيَّارِ (۱)، عَنْ أبي وَائِلِ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ بَعَثَ بِشْرَ بِنَ عَاصِم على الصَّدَقَاتِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَقَالَ: يَا عُمَرُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو يُحَدِّثُ: «مَنْ وَلِي وَقَالَ: يَا عُمَرُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُو يُحَدِّثُ: «مَنْ وَلِي للمُسْلِمِينَ سُلْطَاناً أُوقِفَ يومَ القِيَامَةِ على جِسْرِ جَهَنَّمَ يَتَزَلْزَلُ بِهِ الجِسْرُ، فَلِي فِي للمُسْلِمِينَ سُلْطَاناً أُوقِفَ يومَ القِيَامَةِ على جِسْرِ جَهَنَّمَ يَتَزَلْزَلُ بِهِ الجِسْرُ، فَيهوي في في فإنْ كَانَ مُسِيئاً خُرِقَ بِهِ الجِسْرُ، فَيَهُوي في في فإنْ كَانَ مُسِيئاً خُرِقَ بِهِ الجِسْرُ، فَيَهُوي في في فإنْ كَانَ مُرْكِئِيباً حَزِيناً، فَلَقِيَهُ أَبُو ذَرِّ، فقالَ: يا عُمَرُ، مَا لِي أَرَاكَ كَثِيباً حَزِيناً؟ قالَ: ومَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ سَمِعْتُ بِشْرَ بِنَ عَاصِم مَا لِي أَرَاكَ كَثِيباً حَزِيناً؟ قالَ: ومَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ سَمِعْتُ بِشْرَ بِنَ عَاصِم مَا لِي أَرَاكَ كَثِيباً حَزِيناً؟ قالَ: ومَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ سَمِعْتُ بِشْرَ بِنَ عَاصِم مَا لِي أَرَاكَ كَثِيباً حَزِيناً؟ قالَ: ومَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ سَمِعْتُ بِشْرَ بِنَ عَاصِم يَحْدُثُ بِكَذَا وَكَذَا عَنِ النَّبِي ﷺ

قالَ أبو ذَرِّ: أَوَمَا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: لاَ، قالَ: أشهدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مَنِ وَالِ وَلِي للمُسْلِمِينَ سُلْطَاناً إلاَّ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مَنِ وَالْ وَلِي للمُسْلِمِينَ سُلْطَاناً إلاَّ أُوقِفَ يومَ القِيَامَةِ على جِسْرِ جَهَنَّمَ، فَيَتَزلْزَلُ بهِ الجِسْرُ، حَتَّى يَزولَ كُلُّ مُفْصَلٍ عَنْ حَقِّه، فإنْ كَانَ مُحْسِناً نَجَا، وإنْ كَانَ مُسِيئاً انْخَرَقَ بهِ الجِسْرُ فَيْعَوْي في قَعْرِها سَبْعِينَ خَرِيفاً سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً، ليسَ لها نُورٌ»، فأيُّ الحَدِيثينِ أَوْجَعُ لِقَلْبِكَ يا عُمَرُ؟

قَالَ: كُلُّ قَدْ حَزَنني، فَمَنْ يَأْخُذُها بِما فِيها (٢).

<sup>(</sup>۱) هو سيار أبو الحكم العنزي الواسطي، ويقال: البصري، وهو من الثقات ممن روى حديثه الستة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٢٣٠، والطبراني في المعجم الكبير ٢/ ٣٩، بإسنادهما إلى سويد بن عبد العزيز، به، وإسناده ضعيف لضعف سويد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢١/ ٢١٧، والبيهقي في =

١٢٤ ـ سَمِعْتُ زِيادَ بِنَ أَيُّوبَ يَقُولُ: حَدَّثنا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيرِيُ (١) ، عَنِ الضَّحَّاكُ بِنِ حُمْرَة (٢) ، قالَ: اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بِنُ الحَمْيرِيُ (١) ، عَنِ الضَّحَاكُ بِنِ حُمْرَة (٢) ، قالَ: اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ عليهِ السَّلاَمُ رَجُلاً على الصَّدَقَاتِ ، فَرَآهُ بِعدَ أَيَّامٍ مُقِيماً لَمْ يَخْرُجُ ، فقالَ لَهُ عُمَرُ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الخُرُوجِ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لَكَ مِثْلَ لَمْ يَخْرُجُ ، فقالَ لَهُ عُمَرُ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الخُرُوجِ ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لَكَ مِثْلَ لَمْ يَخْرُجُ ، فقالَ لَهُ عُمَرُ: وَلِمَ ذَاكَ؟ أَجِرِ المُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللَّهِ؟ قالَ الرَّجُلُ: لا، قالَ لَهُ عُمَرُ: وَلِمَ ذَاكَ؟

قالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قالَ: «مَنْ وَلِيَ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أُقِيمَ يومَ القِيَامَةِ على جِسْرٍ في النَّارِ، يَنْتَفِضُ بِهِ ذَٰلِكَ الجِسْرُ / حتَّى [١٠/ب] يَزُولَ كُلُّ عُضْوٍ مِنهُ عَنْ مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يُعَادُ فَيُحَاسَبُ، فإنْ كَانَ مُحْسِناً نَجَا يَزُولَ كُلُّ عُضْوٍ مِنهُ عَنْ مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يُعَادُ فَيُحَاسَبُ، فإنْ كَانَ مُحْسِناً نَجَا بإحْسَانِهِ، وإنْ كَانَ مُسِيئاً انْخَرَقَ بِهِ ذَٰلِكَ الجِسْرُ فَأُهوِيَ في النَّارِ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً».

فقالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ سَمِعَ هاذا الحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: أَبُو ذَرٌ وَسَلْمَانُ، فأَرْسَلَ إليهِما فَسأَلَهُما، فقالاً: نعمْ، قَدْ سَمِعْنَاهُ، فقالَ عُمَرُ: فَمَنْ يَتَولاها بِمَا فِيها.

الم الله المَّيْبَانُ، حدَّثنا سَلاَّمُ بنُ مِسْكِينِ، حدَّثني اللهُ عَنْ مِسْكِينِ، حدَّثني أبو عتَّابٍ (٣)، عَنِ الحَسَنِ، قالَ: دَخَلَ زِيَادٌ على مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ وَهُوَ

الشعب ١٣/ ٨٢ (الطبعة الهندية) بإسنادهما إلى بشر بن عاصم، به.
 ورواه ابن الجوزي في كتاب المصباح المضيء ص ٢٥٦، بإسناده إلى المصنف

أبي بكر المرّوذي، به.

 <sup>(</sup>١) هو سعيد بن يحيى بن مهدي الواسطي، وهو ثقة، من رواة البخاري والترمذي.
 (٢) الضحاك تابعي صغير، ولم يدرك عمر، وهو ضعيف الحديث، روى له الترمذي.

<sup>(</sup>٣) هو منصور بن المعتمر.

مَرِيضٌ، فَحَدَّنَهُ، وَسَأَلَهُ، ولاَطَفَهُ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ قَالَ مَعْقِلُ بِنُ يَسَارٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ وَالْ وَلِي مِنْ أَمْرِ يَسَارٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ وَالْ وَلِي مِنْ أَمْرِ يَسَارٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى المُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَلَمْ يَحُظُّهِم مِنْ وَرَائِهِم بِالنَّصِيحَةِ إِلَّا أَكَبَّهُ اللَّهُ على الله اللهُ اللهُ اللهُ الأولينَ والآخِرينَ »(١).

الشماعِيل، عَنْ قَيْسِ قالَ: أَتَى بِلاَلٌ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، وَعِنْدَهُ أُمَرَاءُ الشَّاعِيل، عَنْ قَيْسِ قالَ: أَتَى بِلاَلٌ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ، وَعِنْدَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، فقالَ: يا عُمَرُ، قالَ: إنَّكَ بينَ هوُّلاءِ الأَجْنَادِ، فقالَ: إنَّكَ بينَ هوُّلاءِ وبينَ اللَّهِ، وليسَ بَيْنَكَ وبينَ اللَّهِ أَحَدٌ، انظرْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ، انظُرْ بينَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، إنَّ هوُّلاءِ الذينَ حَوْلَكَ مَا يَأْكُلُونَ إلاَّ لُحُومَ الطَّيْرِ، فقالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ، لا أَقُومُ حتَّى تُكَلِّفُوا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمينَ مُدَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَحَظَّهُما مِنَ الخَلِّ والزَّيْتِ، فقالُوا: نعمُ المُسْلِمينَ مُدَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَحَظَّهُما مِنَ الخَلِّ والزَّيْتِ، فقالُوا: نعمُ المُسْلِمينَ مُدَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَحَظَّهُما مِنَ الخَلِّ والزَّيْتِ، هُوَ المُنَى (٣). يا أميرَ المُؤْمِنِينَ، قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ مِنَ الرِّزْقِ وَأَكْثَرَ مِنَ الخَيْرِ، هُو المُنَى (٣).

١٢٧ \_ سَمِعْتُ هَارُونَ بِنَ عبدِ اللَّهِ يَقُولُ: حدَّثنا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ، حدَّثنا أبي، قالَ: سَمِعْتُ أبا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ: أَنَّ سَعِيدَ بِنَ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۲۰/ ۲۰۰، بإسناده إلى شيبان بن فروخ، به. ورواه البخاري (۷۱۵۰)، ومسلم (۱٤۲)، وأحمد ٥/ ۲۰، بإسنادهم إلى الحسن البصري، به.

<sup>(</sup>٢) هو خالد بن عبد الله الواسطي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو عبيد في الأموال ١/ ٣١٤، وابن أبي شيبة ٢٠/١٣، والطبراني في المعجم الكبير ١/ ٣٣٧، بإسنادهم إلى إسماعيل بن أبي خالد، به.

عَامِرِ بِنِ حِذْيَمِ الجُمَحِيَّ قالَ لِعُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ عليهِ السَّلاَمُ: يا أَميرَ المُؤْمِنينَ، إنِّي مُوصِيكَ بِكَلِمَاتٍ فَعِهُنَّ وَاقْبَلْهُنَّ واعْمَلْ بِهِنَّ، قالَ: مَا هُنَّ يَا سَعِيدُ؟

قالَ: اخْشَ اللَّهُ في النَّاسِ، ولاَ تَخْشَ النَّاسَ في اللَّهِ، وَأَحِبَّ لِأَهْلِ الإِسْلاَمِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ، وأَقِمْ وَجْهَكَ وَقَضَاءَكَ أَمْرَ مَا اسْتَرْعَاكَ اللَّهُ مِنْ قَرِيبِ المُسْلِمينَ وَبَعِيدِهم، والْزَم الأمرَ ذَا المَحَجَّةِ مَا اسْتَرْعَاكَ اللَّهُ على مَا أَمَركَ، وَيَكُفِكَ مَا هَمَّكَ، / ولاَ تَقْضِيَنَّ في أَمْرٍ وَاحِد [١/١٥] يَعْنَكَ اللَّهُ على مَا أَمْركَ، وَيَكُفِكَ مَا هَمَّكَ، / ولاَ تَقْضِيَنَّ في أَمْرٍ وَاحِد [١/١٥] بِقَضَاءَيْنِ فَيَخْتَلِفَ عَلَيكَ أَمْرُكَ، وَتَنْزَعَ عَنِ الحَقِّ، وَلاَ يَخْتَلِفُ قَوْلُكَ وَفِعْلُكَ، فَإِنَّ خَيْرَ القَوْلِ مَا صَدَّقَهُ الفِعْلُ، وَخُضِ الغَمَرَاتِ إلى الحَقِّ حيثُ عَلِمْتَهُ، وَلاَ تَخَفْ في اللَّهِ لَوْمَةَ لائِم.

قالَ عُمَرُ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ هلذا يا سَعِيدُ؟

قَالَ: يَسْتَطِيعُهُ مَنْ قَضَى اللَّهُ في عُنُقِهِ مَا قَضَى اللَّهُ في عُنُقِكَ، وإنَّما مِنْكَ أَنْ تَأْمُرَ فَتُطَاع<sup>(١)</sup>.

١٢٨ ــ سَمِعْتُ عبَّاسَ بنَ عبدِ العَظِيمِ يقُولُ: حدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ دَاوُدَ، حدَّثنا صَالِحُ بنُ أَبِي الأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي إدْرِيسَ الخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أبي إدْرِيسَ الخَوْلاَنِيِّ، قالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ على أَبِي مُسْلِمِ الخَوْلاَنِيِّ يَعُودُهُ، فَلَمْ

<sup>(</sup>۱) رواه المعافى بن عمران في الزهد (٤٢)، وابن سعد في الطبقات ٢٦٩/٤، وابن سعد في الطبقات ٢٦٩/٤، والفاكهي في الآحاد ٩١/٢، والفاكهي في الآحاد ٩١/٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢١/٧١، بإسنادهم إلى عبد الرحمن بن سابط، قال: فذكره عن سعيد، وله طريق آخر ذكرته في حاشية الزهد.

يعْرِفْهُ، فقالَ: يا أبا مُسْلِمٍ، أَمَا تَعْرِفُنِي؟ أَتَجْهَلُنِي؟ سَلْ يا أبا مُسْلِمٍ أَمَا تَعْرِفُنِي؟ أَتَجْهَلُنِي؟ سَلْ يا أبا مُسْلِمٍ أَمِيرَ المُؤْمِنينَ؟

قالَ: فقالَ لَهُ: اعْلَمْ أَنَّكَ لَوْ وُلِّيتَ أَمْرَ الْأُمَّةِ فَعَدَلْتَ، إلَّا على قَبِيلَةٍ هي أَذَلُها وأَحْقَرُها، مَالَ حَيْفُكَ بِعَدْلِكَ، فاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (١).

۱۲۹ \_ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ بَشَّارِ بُنْداراً يَقُولُ: حَدَّننا مُحَمَّدٌ (٢)، قال: حدَّننا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً (٣)، أَنَّهُ سَمِعَ أَبا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ مَخَافَةَ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا رَآهُ»، فَذَاكَ الذي حَمَلَنِي أَنْ دَخَلْتُ إلى فُلَانٍ فَمَلَّتُ أَذُنَهُ (٤).

۱۳۰ ـ سَمِعْتُ أحمدَ بنَ الخَلِيلِ يقُولُ: حدَّثني الحَسَنُ (٥)، قالَ: حدَّثني يَحْيَى بنُ إبرَاهِيمَ الطَّائِفيُّ، صَدِيقُ ابنِ المُبَارَكِ، قالَ: لمَّا خَالَطَ مَيْمُونُ السُّلْطَانَ، أو قالَ: دَاخَلَهُم، كَتَبَ إليه صَدِيقٌ لَهُ:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزي في المصباح المضيء ص ٥٣٦، بإسناده إلى أبي بكر المرّوذي، به. ورواه أبو نعيم في الحلية ٢/ ١٢٦، وابن عساكر في تاريخه ٢٧ / ٢٢٣، بإسناد آخر بنحوه.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن جعفر الملقب بغندر.

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن يزيد البصري، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٣/ ٤٤، والبيهقي في السنن ١٠/ ٩٠، بإسنادهما إلى شعبة بن الحجاج، به.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك، وشيخ الإمام البخاري ومسلم وغيرهما.

أَمَّا بعدُ، فإنَّ الذي أَوْجَبَ حَقَّكَ ما أَصْبَحْتَ لَهُ تَارِكاً، وَعَنهُ رَاعِياً، وكنتَ لِذٰلِكَ مِنَّا كَذَلِكَ، فَلَمَّا قَرَعْتَ صِفاتِكَ، وبليتَ حَفيظَتكَ لَمْ تَجِدْ لذلِكَ عَزْماً، واسْتَبْدَلْتَ بِهِ عِوَضاً غيرَ مَا تَرَكْتَ، فلمْ نَرَ أَنْ يَضِيعَ حَقُّكَ، ولاَ تُقْطَعَ حُرْمَتُكَ دُونَ الإعْذَارِ إليكَ، والاحْتِجَاجِ عَلَيْكَ، بِتَبْصِيرِكَ غَيْبَ مَا جَهِلْتَ، وَتَعْرِيفكَ قُبْحَ مَا أَوْقَعْتَ فيهِ نَفْسَكَ، رَجَاءَ اسْتِنْقَاذِكَ، وَحِفْظاً لِما مَضَى مِنْ حَالِكَ، فإنْ تَقْبَلْ وَتُبْصِرْ فَتَوْبَةٌ مَقْبُولَةٌ، وذَنْ بُ مَعْفُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وإنْ تُقِمْ فَيَصْرِفُنَا اللَّهُ عنكَ، ولا غِنَىٰ بكَ عَنهُ .

فقد رأيتُ الشَّيْطَانَ قَدْ زَيَّنَ لَكَ سُوءَ عَمَلِكَ، وَمِنَّاكَ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَنْبِكَ، /حتَّى كَانَ عُدْرَكَ فِي نَفْسِكَ أَنْ قُلْتَ: أَعِفُّ فلا أُرْزَأ شَيْئاً، ففي [١٥/ب] ذلكَ سَلاَمَةُ، وَسَأَصِفُ لَكَ مَنْ أَدَّى الأَمَانَةَ إلى الخَوَنَةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ ذَنْبَهُم لَلْ سَلاَمَةُ، وَسَأَصِفُ لَكَ مَنْ أَدَّى الأَمَانَةَ إلىهم، وذلك أَنَّكَ تَبْدأ ليسَ بأكثرَ ذَنْباً، ولا أَعْظَمَ جُرْماً مِمَّن أَدَّى الأَمَانَةَ إليهم، وذلك أَنَّكَ تَبْدأ ليسَ بأكثرَ ذَنْباً، ولا أَعْظَمَ جُرْماً مِمَّن أَدَّى الأَمَانَة إليهم، وذلك أَنَّكَ تَبْدأ فَتَجِيءُ، فَتَعَدَّى على أَهْلِ عَهْدِ اللَّهِ بِتَحْمِيلِكَ إِيَّاهُم فَوْقَ طَاقَتِهِمْ، وأَخْذِكَ مِنْهُم مَا لَيْسَ عليهم، فَتَكُونُ مُظَاهِراً على مَعَاصِي اللَّهِ، نَاقِضاً لِعَهْدِ اللَّهِ، خَافِراً لِذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةً.

فإنْ قُلْتَ: لا أُجْبِي فأخزنُ، فمنْ أينَ رَأَيت أَنَّكَ سَلِيمٌ بالأَمَانَةِ على حِفْظِ مَا جُمِعَ مِنْ غَيْرِ حِلِّه، واستُوثِر به للإِنْفَاقِ في غَيْرِ حَقِّه؟ فإنْ قُلْتَ: لا أَجْبِي ولا أَخْزِنُ، فعلَى مَا تُضَاهِي مَنْ بِزِينَة تُشِينُكَ؟ وَتَسْتُرُهُ قُلْتَ: لا أَجْبِي ولا أَخْزِنُ، فعلَى مَا تُضَاهِي مَنْ بِزِينَة تُشِينُكَ؟ وَتَسْتُرُهُ بِهَتْكِ سِتْرِكَ؟! وَتُصْلِحُ دُنْيَاهُ بِفَسَادِ دِينِكَ، فَلَسْتَ في ذَلِكَ أَبِينَ خَسَاراً بِهَتْكِ سِتْرِكَ؟! وَتُصْلِحُ دُنْيَاهُ بِفَسَادِ دِينِكَ، فَلَسْتَ في ذَلِكَ أَبِينَ خَسَاراً في العَاجِلِ، وأَعْظَمَ جُرْماً في الآجِلِ، فاتَّقِ اللَّهُ مِنْ أَنْ تُوقِعَ نَفْسَكَ في العَاجِلِ، وأَعْظَمَ جُرْماً في الآجِلِ، فاتَّقِ اللَّهُ مِنْ أَنْ تُوقِعَ نَفْسَكَ

ه هرای (مین مینه) فِيما لَا تَسْتَطيعُ أَنْ تُخَلِّصَها مِنْهُ، ولا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ.

١٣١ ـ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ أَبِي الزَرَّدِ الْأَيْلِيِّ يقُولُ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بِنُ عبدِ اللَّهِ بِنِ هِلَالٍ، قالَ: حدَّ ثنا عبدُ اللَّهِ بِنُ صَالِحٍ بِنِ مُسْلِمٍ، قالَ: كَانَ سَوَّارُ بِنُ عبدِ اللَّهِ وَصَاحِبٌ لَهُ يَطْلُبَانِ العِلْمَ، فَلَحِقَ مُسْلِمٍ، قالَ: كَانَ سَوَّارُ بِنُ عبدِ اللَّهِ وَصَاحِبٌ لَهُ يَطْلُبَانِ العِلْمَ، فَلَحِقَ صَاحِبُهُ بِبَعْضِ الثَّغُورِ، وَوَلِي سَوَّارُ بِنُ عبدِ اللَّهِ القَضَاءَ، فَكَتَبَ سَوَّارُ اللهِ صَاحِبُهُ بِبَعْضِ الثَّغُورِ، وَوَلِي سَوَّارُ بِنُ عبدِ اللَّهِ القَضَاءَ، فَكَتَبَ سَوَّارُ إلى صَاحِبُهُ يَعْتَذِرُ إلَيْهِ مِمَّا دَخَلَ فِيهِ، وَذَكَرَ شِدَّةَ الزَّمَانِ وَكَثْرَةَ العِيَالِ، وَجَفْوَةَ الشَّلْطَانِ، فَكَتَبَ إليه صَاحِبُهُ:

بِسْمِ اللَّهِ، فإنَّ التَّقْوَى عَوَضٌ مِنْ كُلُّ فَائِدَةٍ مِنَ الدُّنْيَا، وليسَ في شَيءٍ مِنَ الدَّنيا عِوَضٌ عَنِ التَّقْوَى، فإنَّ التَّقْوَى عُقْدَةٌ كُلِّ عَاقِلِ مُبْصِر، به مِنَ الدّنيا عِوَضٌ عَنِ التَّقْوَى، فإنَّ التَّقْوَى عُقْدَةٌ كُلِّ عَاقِلِ مُبْصِر، به يَسْتَنِيرُ، وإليه يَسْتَرِيحُ، ولَمْ يَظْفَوْ أَحَدٌ مِثْلَ مَا ظَفِرَ به أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الذينَ شَرِبُوا بَكُأْسِ حُبِّه، فكانَتْ قُرَّةَ أَعْيُنهِم، وَمُدَّةَ أَمَلِهِم، وذٰلِكَ أَنَّهُم أَعْمَلُوا أَنْفُسَهُم في جَسِمِ الأَدَبِ، ورَاضُوها رِيَاضَةَ الأَصِحَاء الصَّادِقِينَ، وَطَلَقُوهَا عَنِ الشَّهُواتِ، فأَلْزَمُوها القُوتَ / المُعَلَّقَ، وَجَعَلُوا الجُوعَ والعَطَشَ شِعَاراً لها بُرْهَةٌ مِنَ الزَّمَانِ، حتَّى انْقَادَتْ وأَذْعَنَتْ لَهُمْ عَنْ والعَطَشَ شِعَاراً لها بُرْهَةً مِنَ الزَّمَانِ، حتَّى انْقَادَتْ وأَذْعَنَتْ لَهُمْ عَنْ والعَطَشَ شِعَاراً لها بُرْهَةً مَنَ الزَّمَانِ، حتَّى انْقَادَتْ وأَذْعَنَتْ لَهُمْ عَنْ والعَطَشَ شِعَاراً لها بُرُهَةً مَنَ الزَّمَانِ، حتَّى انْقَادَتْ وأَذْعَنَتْ لَهُمْ عَنْ والعَطَشَ شِعَاراً لها بُرُهَةً مَنَ الزَّمَانِ، حتَّى انْقَادَتْ وأَذْعَنَتْ لَهُمْ عَنْ وصارَتِ الآخِرَةُ قُرَّةً أَعْيَنِهِم، وَمُدَّةً أَمَلِهِم، أَثْبَتَ اللَّهُ في قُلُوبِهِم يَنَابِيعَ وصارَتِ الآخِرَةُ وقَدَّ الْعَمْرِينَ الصَّدِعَ، وَقُلْدَتْ يَعَلُوهُ المُعَنَّ بِهِمْ نُورُ المَعَالِم، الذين وصارَتِ الصَّدْعَ، وَيُلِمُونَ فيهِ الشَّعْثَ، فلمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ حَتَّى أَتَاهُم مِنَ اللَّهِ مَوْعُودٌ صَادِقٌ اخْتَصَّ بِهِ العَالَمِينَ بِهِ، والعَامِلِينَ لَهُ دُونَ مَنْ مَنْ اللَّهِ مَوْعُودٌ صَادِقٌ اخْتَصَّ بِهِ العَالَمِينَ بِهِ، والعَامِلِينَ لَهُ دُونَ مَنْ

سِوَاهُمْ، فإنْ سَرَّكَ يَا سَوَّارُ أَنْ تَسْتَمِعَ صِفَةَ الْأَصِحَّاءِ الصَّادِقِينَ فَصِفَةُ هَوُلاءِ، فاسْتَمِعْ وَسَائِلَهُم الطَّيْبَةَ فاتَّبِعْ، وإيَّاكَ وبيِّنَاتِ الطَّرِيقِ: شِدَّةَ الزَّمَانِ، وَكَثْرَةَ العِيَالِ، وَجَفْوَةَ السُّلَطَانِ، والسَّلاَمُ.

١٣٢ ــ سَمِعْتُ أبا عبدِ اللَّهِ، ذَكَرَ حَفْصَ بنَ غِيَاثٍ، فَقالَ: كَانَ مِنَ العُقَلَاءِ معَ مَا بُلِيَ به مِنَ القَضَاءِ، وَذَكَرَ أَنَّ حَفْصاً كَانَ صَدِيقاً لِوَكِيعٍ، وَكَانَ يُرْشِدُ إليهِ، فَلَمَّا وَلِي القَضَاءَ جَانَبَهُ وَلَمْ يُرْشِدُ إليهِ،

١٣٣ \_ سَمِعْتُ عبدَ الْوَهَّابِ بنَ عبدِ الحَكَمِ يقُولُ: قَالَ عِثَّامُ (١): لقد خِفْتُ اللَّهَ في حُبِّي لَحَفْصٍ، فَلَمَّا وُلِّيَ الْقَضَاءَ لَمْ أَدْعُ لَهُ دَعْوَةً.

۱۳۶ \_ سَمِعْتُ أَبا عبدِ اللَّهِ يقُولُ: حدَّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، قَالَ: أَخبرني عَامِرٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عبدِ اللَّهِ \_ قالَ يحيى: مُجَالِدٍ، قَالَ: أَوْ مَرَّتَينِ \_ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ حَاكِم حَكَمَ إلاَّ جِيءَ رَفَعَهُ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَينِ \_ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا مِنْ حَاكِم حَكَمَ إلاَّ جِيءَ به يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَلَكُ آخِذُ بِقَفَاهُ، حتَّى يُوقِفَهُ على جَهنَّمَ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إلى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ قَالَ اللَّهُ لَهُ: أَلْقِهِ، أَلْقَاهُ في مَهْ وَى أَرْبَعِينَ خَرِيفاً "(٢).

<sup>(</sup>١) هو عثام بن على.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲۳۱۱)، وأحمد ۱/ ۶۳۰، والطبراني ۱۵۹/۱۰، والدارقطني ۲/ ۲۰۹، والبيهقي ۲۰۹/۱۰، بإسنادهم إلى مجالد بن سعيد، به، وهو ضعيف لضعف مجالد.

۱۳٥ ـ سَمِعْتُ مَحْمُودَ بِنَ غَيْلاَنَ يَقُولُ: حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ (١)، قالَ: حَدَّثنا عُمَرُ بِنُ الْعَلاَءِ (٢)، عَنْ صَالِحِ بِنِ سَرْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ صَالِحِ بِنِ سَرْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حَطَّانِ، قَالَ: دَخَلْتُ على عَائِشَةَ، فَذَكَرْنا عِنْدَها أَمَر القُضَاةِ، فقالتْ عَائِشَةُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ على القاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ القِيامَةِ مَا يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ كَانَ مُعَلَّقاً بِالثُّرَيَّا، وأَنَّهُ لَم يَقْضِ بِينَ اثْنَينِ في تَمْرَةٍ، أَوْ تَمْرَتَيْن ». شَكَّ أَبو أحمد (٣).

١٣٦ ـ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بِنَ بِنتِ السُّدِّيِّ يَقُولُ: حدَّثنا السُّدِّيِّ يقُولُ: حدَّثنا أَمُحَمَّدُ بِنُ سَعْدِ النَّصْرِيُّ، عَنْ لَيْثِ (٤)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ / قالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يَقُولُ: «لَيَأْتِيَنَّ على أَحَدِهِم يَوْمٌ \_ يَعْنِي يَوْمَ القَيْنِ على أَحَدِهِم يَوْمٌ \_ يَعْنِي يَوْمَ القَيْامَةِ \_ مَا وَدَّ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالنَّجْمِ مُتَذَبْدِبٌ، وأنَّهُ لَمْ يَتَأَمَّر على اثْنَيْنِ القَيَامَةِ \_ مَا وَدَّ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالنَّجْمِ مُتَذَبْدِبٌ، وأنَّهُ لَمْ يَتَأَمَّر على اثْنَيْنِ أَدَالًا (٥)

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن داود الطيالسي.

<sup>(</sup>٢) ويقال لـه عمرو، وهـو المشهور، وهـو الشُّنِّي مـن عبـد القيس، ينظـر: الجـرح والتعديل ٦/ ٢٥١، وتعجيل المنفعة ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) أبو أحمد هو: محمود بن غيلان، شيخ أبي بكر المرّوذي. والحديث رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ٣/ ١٣٢، عن عمر بن العلاء، به، وعنه: أحمد ٦/ ٧٥، والبيهقي ١/ ٩٦. وهو حديث ضعيف، ينظر: حاشية مسند الطيالسي.

 <sup>(</sup>٤) هو ليث بن أبى سليم، وهو ضعيف الحديث جداً.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو يعلى في المسند ١٨٨/٨، والطبراني في المعجم الأوسط ١٦٧/٤، بإسنادهما عن إسماعيل بن موسى ابن بنت السدي، به. وذكره البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة عمر بن سعد ٦/١٥٨، وقال: لم يصح حديثه.

۱۳۷ \_ سَمِعتُ داودَ بنَ رُشَيْدٍ يَقُولُ: حدَّثنا شُعَيْبُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بنِ أَبِي عَليِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ (١٠)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقُوامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقُوامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: يَتَذَبْذَبُونَ بِينَ السَّمَاءِ والأَرْضِ، وأَنَّهُم لم يَلُوا عَمَلًا»(٢).

۱۳۸ \_ سَمِعْتُ سُويدَ بِنَ سَعِيدِ يقُولُ: حدَّثنا بَقِيَّةُ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ عَمْرِو، قالَ: حدَّثني شُرَيحُ بنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ القَاضِي لَيَزِلُ في مَزْلَقَةٍ أَبعدَ مِنْ عَدَنِ أَبْيَنَ في جَهَنَّمَ» (٣).

١٣٩ ـ سَمِعْتُ محمدَ بنَ عبدِ الأعلَى الصَّنْعَانِيَّ يقُولُ: حدَّثنا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: سَمِعْتُ عبدَ المَلِكِ بنَ أبي جَمِيلَةَ، يُحَدِّثُ المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: سَمِعْتُ عبدَ المَلِكِ بنَ أبي جَمِيلَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ مَوْهَبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ قالَ لابنِ عُمَرَ: اذْهبْ فَاقْضِ بينَ النَّاس، قالَ: أَوَيُعَافِينِي أميرُ المُؤْمِنِينَ؟ قال: فإنِّي أَعْزِمُ عليكَ، قالَ: لا تَعْجَلْ عليَّ، هل سَمِعْتَ نبيَّ الله ﷺ يقُولُ: "مَن عاذَ باللَّهِ عاذَ اللَّهِ عاذَ اللَّهُ على اللَّهِ عادَ اللَّهُ على اللَّهِ عادَ اللَّهُ على اللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللهُ الللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) هو سلمان الأشجعي.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۲/ ۳۵۲، وأبو يعلى ۱۱/ ۸٤، والحاكم ۹۱/٤، والبيهقي ۹۱/۱۰.
 بإسنادهم إلى هشام الدستوائي، به، وفيه عباد، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد بن حميد في مسنده (١٠٨)، ووكيع في أخبار القضاة ١٩/١ بإسنادهما إلى الله الوليد، به، ورواه الطبراني في مسند الشاميين ٩٥/٢، بإسناده إلى أبي المغيرة الحمصي عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد عمن حدثهما عن معاذ، به، والحديث إسناده ضعيف.

مُعَاذاً»؟ قالَ: نعمْ، قالَ: فإنِّي أَعُوذُ باللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَاضِياً، قالَ: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذٰلِكَ، فقدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟

قالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: «مَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بَجَوْرٍ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالجَهْلِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالعَهْلِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِياً عَالِماً فَقَضَى بِالعَدْلِ فبَالحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ منه كَفَافاً»، فَمَا أَرْجُو منه بعدَ ذٰلِكَ؟(١).

الفُضيْلَ عبدَ الصَّمَدِ بنَ يَزِيدَ يقُولُ: سَمِعْتُ الفُضيْلَ يقُولُ: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يقُولُ: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يقُولُ: لاَ تَغْبِطُوا القُضَاءَ وارْحَمُوا الرَّعَاةَ، وَمَنْ وَلِيَ القَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِلاَ سِكِّينِ، وَيَنْبَغِي للقَاضِي إذا بُلِي بالقَضَاءِ أَنْ يَكُونَ يَوْماً في القَضَاءِ، وَيَوْماً في البُّكاءِ، فإنَّ لَهُ مَوْقِفاً بينَ يَدي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَداً.

۱۶۱ \_ وَسَمِعْتُ أحمدَ بنَ الخَلِيلِ يقُولُ: حدَّثني الحَسَنُ<sup>(۲)</sup>، [۱۸] قالَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنِ ابنِ شُبْرُمَةَ، قالَ: لاَ يَتَقَدَّمُ رَجُلٌ على / القَضَاءِ حتَّى يَجْتَرىءَ على السَّيْفِ.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۳۳۷)، عن محمد بن عبد الأعلى، به. ورواه أبو يعلى ١٠/٩٣، وابن عساكر وابن حبان ٢١/ ٤٤٠، والطبراني في المعجم الكبير ٢١/ ٣٥١، وابن عساكر ٣٥١/ ١٨٠، بإسنادهم إلى معتمر بن سليمان، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن عيسى، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، وابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة الفقيه القاضي.

187 \_ وَسَمِعْتُ الوَلِيدَ بِنَ شُجَاعٍ يِقُولُ: حَدَّننا الأَشْجَعِيُّ (1)، عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، قالَ: كُنْتُ عندَ الشَّعْبِيِّ إذ جَاءَهُ خَصْمان، قالَ: فقالَ لِي: قُلْ فِيهِما؟ قالَ: فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَائِلٍ فِيهِما، قَلْ فَيهِما، قَلْ فَيهِما، قَلْ فَيهِما، قَلْ فَيهُما، قُلْ قَالَ: مَا أَذْرِي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ، وَللْكِنِّي قَالَ: حَسِبتُ لَمْ اللَّهِ اللَّهِ فِي هِلذَا المَجْلِسِ، قالَ: حَسِبتُ لعلَّ مَا يُخْبِرُهُ. لعَنَ أَرْغَبَ النَّاسِ في هلذا المَجْلِسِ، قالَ: حَسِبتُ لعلَّ مَا يُخْبِرُهُ.

0 /2/2

عصب

(كركوي

لعل ما يحبره.

العلى المعنى الله على العلى العل

قَالَ: فَقَالَ القَاضِي لِشَقيقِ: إنِّي أُعَاهِدُ اللَّهَ، أو قالَ: أَعْطَيتُ اللَّهَ عَهْدًا، إِنْ دَخَلْتُ في عَمَلٍ، حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

<sup>(</sup>۱) هو عبيد الله بن عبيد الرحمن، ومالك هو ابن مِغْوَل، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الكوفي.

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه، ولعله (أبو جعفر الخراساني) وهو محمد بن هارون الخراساني.

<sup>(</sup>٣) سورة تبارك، الآية ٢.

 <sup>(</sup>٤) هو شقيق بن إبراهيم البلخي، الإمام الزاهد شيخ خراسان، توفي سنة (١٩٤)،
 السير ٩/٣١٣.

الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الرزاق قال: طَلَبَ مَا عبدُ الرزاقِ قال: طَلَبَ دَاوُدُ بنُ عَلِي خَلادَ بنَ عَبدِ الرَّحمنِ (١) يَسْتَعْمِلُهُ على اليَمَنِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ، قالَ أبو عبدِ الله : وَكَانَ مِنَ الْأَبْنَاءِ (٢).

١٤٥ ـ سَمِعْتُ أَبا بَكْرِ بِنَ أَبِي عَوْنِ (٣) يَقُولُ: حَدَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّنَا مُحْرِزُ بِنُ يَسَارِ اليشكري (٤)، قالَ: قَدِمَ أَبُو عَوْنٍ مَصْرَ (٥)، وَقَتَلَ بِهَا مَنْ قَتَلَ، وَاسْتَوْلَى على البَلَدِ، أَرْسَلَ إلى حَيْوةَ بِنِ مَصْرَ (٥)، وَقَتَلَ بِهَا مَنْ قَتَلَ، وَاسْتَوْلَى على البَلَدِ، أَرْسَلَ إلى حَيْوةَ بِنِ مُصْرَ (٥) مُشَرَ المُلُوكِ شُرَيْح: ائْتِنِي، قَالَ: إِنَّا مَعْشَرَ المُلُوكِ لَا نَعْصَى، فَمَنْ عَصَانَا قَتَلْنَاهُ، قَدْ وَلَيْتُكَ القَضَاءَ، قالَ: أَوَ المَ أَهْلِي، قَالَ: الْقَضَاءَ، قالَ: أَوَ المَ أَهْلِي، قالَ: الْقَضَاءَ، قالَ: أَوَ المَ أَهْلِي، قالَ: الْمُدُودُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُلُوكِ الْقَضَاءَ، قالَ: أَوْ الْمَوْلَ الْمُلُوكِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ عَصَانَا قَتَلْنَاهُ، قَدْ وَلَيْتُكَ القَضَاءَ، قالَ: أَوَ المَ أَهْلِي، قَالَ: الْمُدَادِ الْمُدُودُ الْمُنْ عَصَانَا قَتَلْنَاهُ، قَدْ وَلَيْتُكَ القَضَاءَ، قالَ: أَوْ الْمُدُودُ الْمُلُودُ الْمُنْ عَصَانَا قَتَلْنَاهُ، قَدْ وَلَيْتُكَ القَضَاءَ، قالَ: الْمُدِينَاهُ الْمُعْرَاقُ الْمُولُودُ الْمُنْ عَصَانَا قَتَلْنَاهُ الْمُدُودُ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُلْوِلِيْكُ الْمُنْ عَصَانَا وَتَلْنَاهُ الْمُولِدُ الْمُتَلِي الْمُعْرَاقِ الْمُنْ عَلَى الْمُلْكِ الْمُلْمِيْ الْمُلْكِ الْمُؤْمِنِ الْمُلْكِ الْمُعْرَاقِ الْمُنْ عَصَانَا وَتَلْمَاهُ الْمُلْكِيْلُونُ الْمُلْكِلَامُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُنْ عَلَى الْمُلْكِ الْمُنْتِي الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُنْعُمُ الْمُنْ عَصَانَا وَتُعْلِيْهُ الْمُلْكِلِيْلُكُ الْقُونُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلَامُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ الْمُلْكِيْلُ الْمُلْكِلَامُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلَامُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلَامُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلَامُ الْمُلْكِلْكِلَامُ الْمُلْكِلْكِلَامُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِيْمُ الْمُلْكِلَامُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلَامُ الْمُلْكِلَامُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلَامُ

قَالَ: فَجَاءَ حَيْـوَةُ بْنُ شُرَيْحِ إلى أَهْلِهِ، فَغَسَلَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ، وَنَالَ شَيْئًا مِنْ طِيبٍ، وَلَيِسَ أَنْظَفَ مَـا قَدِرَ عليهِ مِنَ الثِّيَابِ، قالَ: ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) هو خلاد بن عبـد الرحمن بن جنـدة الصنعاني، وهو ثقـة، روى لـه أبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ١٧، بإسناده إلى أحمد بن حنبل، به.

والأبناء هم الذين ولدوا باليمن من أبناء الفرس وليسو بعربٍ، ينظر: الأنساب / ٧٧.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أبى عون البغدادي.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه، وجاء في المنتظم: محمد بن بشار.

<sup>(</sup>ه) هو عبد الملك بن يزيد، أحد قواد بني العباس، وكان من موالي المنصور، ولي خراسان، كما ولي أيضاً مصر، ينظر: تاريخ دمشق ٣٧/ ١٨٠، ومعجم البلدان ٣/ ٢٥٠.

جَاءَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ: مَنْ جَعَلَ السَّحَرَةَ أَوْلَى بِمَا قَالُوا مِنَّا: ﴿ فَٱقْضِ مَا أَنَتَ قَاضٍ ﴾ (١) ، فَلَسْتُ أَتُولَى لَكَ شَيْئًا، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ فَرَجَعَ (٢) .

الحَسَنِ<sup>(٣)</sup>، قالَ: قالَ ابنُ المُبَارَكِ، وَذَكَرَ رَجُلاً دَخَلَ في القَضَاءِ، فقالَ ابنُ المُبَارَكِ، وَذَكَرَ رَجُلاً دَخَلَ في القَضَاءِ، فقالَ ابنُ المُبَارَكِ: حَسَبُهُ يُكْشِفُ عَنْ أَمْرِهِ.

14٧ \_ / سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ الصِبَّاحِ يقُولُ: أخبرنا سُفْيَانُ (١٤٠ عَنْ [١٧/ب] عَمْرو، قالَ: قالَ أبو الشَّعْثَاءِ: كَتَبَ الحَكَمُ بِنُ أَيُّوب (٥) نَفَراً مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ للقَضَاءِ كُنْتُ أنا أَحَدُهُم، فَلَوْ بُلِيتُ بِشَيءٍ منهُ لارْتَحَلْتُ رَاحِلَتِي، ثُمَّ ذَهَبْتُ فِي الأَرْضِ (٢).

١٤٨ ــ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الصبَّاحِ يقُولُ: أخبرنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ: ﴿ ٱلنَّمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً ﴾ (٧) ، قالَ: الهَرَبُ.

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن الجوزي في المنتظم ٨/ ١٦٩، بإسناده إلى المصنف أبـي بكر المرُّوذي، بـه.

<sup>(</sup>٣) هو ابن شقيق العبدي، أبو عبد الرحمن المروزي، شيخ البخاري وغيره.

<sup>(</sup>٤) سفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، وأبو الشعثاء هو جابر بن زيد الأزدي.

 <sup>(</sup>٥) هو الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي، زوج ابنة الحجاج، وكان أميراً على البصرة، ينظر: تاريخ دمشق ٣/١٥.

 <sup>(</sup>٦) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٦٧٢، ويعقوب بن سفيان في المعرفة ٢/٨،
 وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٨٦، بإسنادهم إلى سفيان بن عيينة، به.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، الآية ٩٧.

189 \_ وَسَمِعْتُ عَبَّاساً العَنْسِرِيَّ يقُولُ: قَالَ لِي بِشْرُ بنُ السُّلُطَانِ. الحَارِثِ: قَدْ فَعَلَ سُفْيَانُ أَمْراً صَارَ فيهِ قُدُوةً، هَرَبُهُ مِنَ السُّلُطَانِ.

العَنْبَرِيَّ يَقُولُ: حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَبَّاساً العَنْبَرِيَّ يَقُولُ: حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بِنُ جَابِرِ (١)، قالَ: قِيلَ لابنِ المُبَارَكَ: يَا أَبا عبدِ الرَّحمنِ، سُفْيَانُ لَم يكن يَأْمُرُهُمْ، فقالَ: اللَّهُ أكبرُ، أَيُّ أَمْرِ أَشَدُّ مِنَ الفِرَارِ.

101 ـ سَمِعْتُ بعضَ الْمَشْيَخَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِ الْمُنْذِرِ إِسمَاعِيلَ (٢) يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَعِبدُ اللَّهِ بنُ عُثْمَانَ صَاحِبُ شُعْبَةَ، قَدِمنا على شُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَكَانَ قد وَلِي شَرِيكُ القَضَاءَ، فَسَمِعْنا شُفْيَانَ يَقُولُ: رَحِمَ اللَّهُ مَنْصُوراً، قَدْ رَأَيْتُ مَنْصُوراً، وَدَخَلْتُ عليهِ السِّجْنَ، وَإِنَّمَا ثُمَّ يَسْكُتُ، ثُمَّ يَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُ مَنْصُوراً، وَدَخَلْتُ عليه السِّجْنَ، وإنَّما عَرَّضَ بِشَرِيكٍ، يقُولُ: قَدْ رَأَيْتُ مَنْصُوراً، وَدَخَلْتُ عليه السِّجْنَ، وإنَّما عَرَّضَ بِشَرِيكٍ، يقُولُ: كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يُحْبَسَ.

10٢ \_ سَمِعْتُ أحمدَ بنَ الخَلِيلِ يقُولُ: حدَّثني الحَسَنُ بنُ عِيسى مَوْلَى عبدِ اللَّهِ بنِ المُبَارَكِ، قالَ: حَبَسَ الفَضْلُ بنُ يَحْيَى عِيسى مَوْلَى عبدِ اللَّهِ بنِ المُبَارَكِ، قالَ: حَبَسَ الفَضْلُ بنُ يَحْيَى \_ وَهُو وَالِي خُرَاسانَ \_ خَالِدَ بنَ صَبِيحٍ (٣)، حينَ أَرَادَهُ على قَضَاءِ خُرَاسَانَ، فامْتَنَعَ، وَكَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ خُرَاسَانَ بِقَوْلِ أَبي يُوسُف، وأَحْفَظُهُمْ لَهُ، فَحَبَسهُ الفَضْلُ في السِّجْنِ.

<sup>(</sup>١) لعله محمد بن جابر بن بجير المحاربي الكوفي، ينظر: الجرح والتعديل ٧/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن عمر الواسطي، شيخ الإمام أحمد وغيره.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الهيثم المروزي، ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٢٤، وقال: مستقيم الحديث، وينظر: اللسان ٢/ ٣٧٨.

قالَ الحَسَنُ: فَكُنْتُ جَالِساً مَعَ ابنِ المُبَارَكِ إِذ دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو يَحْيَى أَكْنُتُ جَالِساً مَعَ ابنِ المُبَارَكِ: مِنْ أَينَ جِئْتَ أَبُو يَحْيَى أَكْنُهُ بِنُ مُحَمَّدٍ، فقالَ لَهُ ابنُ المُبَارَكِ: مِنْ أَينَ جِئْتَ يَا أَبا يَحْيَى؟ قَالَ: مِنَ السِّجْنِ، دَخَلْتُ على خَالِدِ بنِ صَبِيحٍ، قَالَ: فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ؟

قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً لَو قُرِضَ بِالمَقَارِيضِ مَا قَبِلَ القَضَاءَ، وذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: هَبْنِي أَعلمَ النَّاسِ بهذا الْكَلاَمِ، كيفَ لِي باخْتِلاَفِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ! هَبْنِي أَعلمَ النَّاسِ بهذا الْكَلاَمِ، كيفَ لِي باخْتِلاَفِ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ؟ مَا يُدْرِينِي مَا لَحِقَ منهُ، حتَّى آخُذَ مَالَ هذا، وأَدْفَعهُ إلى هذا، ولا أَدْرِي أَحَقُّ أَم لا، فَتَهلهَلَ وَجْهُ ابنِ المُبَارَكِ وَسَرَّهُ مَا سَمِعَ، وقالَ: جَزَاكَ اللَّهُ أَبا الهيثم خَيْراً.

10٣ \_ المَبَارَكِ: أَنَّهُ قدْ سُمِّي للوَالِي قَوْمٌ يَسْتَشِيرُهُمْ في قالَ: قِيلَ لابنِ المُبَارَكِ: أَنَّهُ قدْ سُمِّي للوَالِي قَوْمٌ يَسْتَشِيرُهُمْ في قاضٍ يُنَصِّبُهُ بِمَرُو، وَذَكَرُوا النَّضْرَ بنَ مُحَمَّدِ، وَخَالِدَ بنَ صَبِيح، قاضٍ يُنَصِّبُهُ بِمَرُو، وَذَكَرُوا النَّضْرَ بنَ مُحَمَّدِ، وَخَالِدَ بنَ صَبِيح، وابنَ المُبَارَكِ وقالً: وابنَ المُبَارَكِ وقالً: ترَاهُم طَمِعُوا في أَنْ أُشِيرَ عَليهمْ بأَحَدِ، لو ذَكَرُوا لي الفُضَيْلَ بنَ عِيَاضٍ مَا أَشَرْتُ به.

١٥٤ ـ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ يَزِيدَ الرِّفَاعِيَّ يَقُولُ: حدَّثنا داوُدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ يَمَانِ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ: لَقِيتُ سُفْيَانَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيِنَ تُرِيدُ؟ يَحْيَى بِنِ يَمَانِ، عَنْ أَبِيهِ، قالَ: أَنا آتِيكَ بِهِ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ، وَمَضَيْتُ قَالَ: حمَّادَ بِنَ مُوسَى (١)، قُلْتُ: أَنا آتِيكَ بِهِ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ، وَمَضَيْتُ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ١٤٨.

إلى حَمَّادٍ، فَقُلْتُ: سُفْيَانُ يَدْعُوكَ، فَجَاءَ مَعِي، فقالَ لَهُ سُفْيَانُ: تَحْضَرُ، ونَغِيبُ، ونُذْكَرُ؟! فإنْ ذُكِرتُ فقلْ: مُصَابٌ، يَعْنِي مُصَابٌ بِمُصِيبَةٍ.

100 ــ سَمِعْتُ عبدَ الوَهَّابِ بنَ عبدِ الحَكَمِ يقُولُ: لمَّا جِيءَ بِوَكِيعٍ، قبالَ: سَمِعُوه، وهُوَ يُرِيدُ الدُّخُولَ على هَارُونَ: تَرَاهُم يُضُوبُونَا، إنْ ضَرَبُونا صَبَرْنا.

10٦ ـ قال: وَسَمِعْتُ أَبا عبدِ الله يقُولُ: حدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، عَنْ مَعْمَرِ قالَ: لمَّا عَزَلُوهُ \_ يَعْنِي ابنَ شُبْرُمَةَ \_ شَيَّعْتُهُ، فلمَّا أَفْرَدَني وإيَّاهُ المَسِيرَ، ولمْ يَكُنْ مَعَنا أَحَدُّ، نَظَرَ إليّ فقالَ: يا أبا عُرْوَةَ، أحمدُ اللَّهَ المَسِيرَ، ولمْ يَكُنْ مَعَنا أَحَدُّ، نَظَرَ إليّ فقالَ: يا أبا عُرْوَةَ، أحمدُ اللَّهَ إليكَ، أما إنِّي لَمْ أَسْتَبْدِلْ بِقَمِيصِي هذا قَمِيصًا منذُ دَخَلْتُها، قالَ: ثُمَّ اليكَ، أما إنِّي لَمْ أَسْتَبْدِلْ بِقَمِيصِي هذا قَمِيصًا منذُ دَخَلْتُها، قالَ: ثُمَّ الحَرَامُ سَكَتَ سَاعَةً، فقالَ: يما أبا عُرْوَةَ، إنّما أَقُولُ حَلالاً، فأمَّا الحَرَامُ فَلاَ يُسْعَى إليهِ (١٠).

العَلَّمُ الوَجُهِ، عَظِيمُ البَعْنُ، أو قالَ: كَبِيبِ القُوْمَسِيَّ يقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يقُسولُ: لمَّا مَاتَ أبو يُوسُفَ القَاضِي بَعَثَ إلينا هَارُونُ، قالَ: فَجِئْتُ أَنَا وَابِنُ إِذْرِيسَ وَحَفْصُ ((٢) ، فَقَعَدْنا في سَفِينَةٍ إلى بغدادَ، فلمَّا دَخَلْنَا على هَارُونَ كَانَ بابنِ إِذْرِيسَ ارْتِعَاشٌ، قالَ: فازْدَادَ ابنُ إِذْرِيسَ على على عَلَى هَارُونَ كَانَ بابنِ إِذْرِيسَ ارْتِعَاشٌ، قالَ: فازْدَادَ ابنُ إِذْرِيسَ على بَابِه، فَجَعَلَ يَنْفَضُ يَدَيْهِ، قالَ: وإذا هَارُونُ قَاعِدٌ على سَرِيرٍ وَمَعَهُ تُرْكِي عَلَى عَرِيضُ الوَجْهِ، عَظِيمُ البَطْنِ، أو قالَ: كَبيرُ البَطْنِ.

<sup>(</sup>١) رواه وكيع في أخبار القضاة ٣/ ١٠٩ بإسناده إلى عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي، وحفص هو ابن غياث النخعي.

قَالَ: قُلْتُ: لَمْ يَجِدْ أَحداً يَقْعُدُ معهُ إِلاَّ هذا التُّرْكِيُّ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ هَارُونُ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِإِبِنِ إدريسَ، قالَ: ليسَ في ابن إدريسَ حِيلةٌ، أو ليسَ يُنْتَفَعُ بِهِ.

قالَ: ثُمَّ أَقبلَ على حَفْصِ / فأَرَادَ أَنْ يُصَيِّرَهُ قَاضِي القُضَاةِ، فأبى [١/١] عليه حَفْصٌ، وَجَعَلَ يُرَادّه وَيُكَلِّمُهُ، وَحَفْصٌ يأبى، قالَ: فأَرَادُونا فأبينا عليه، وَجَهَدُوا فأبينا، فَتَكلَّمَ التُّرْكِيُّ وإذا هُو مِنْ أَفْصَح قُرَيْشِ لِسَاناً، ثُمَّ عليه، وَجَهَدُوا فأبينا، فَتَكلَّمَ التُّرْكِيُّ وإذا هُو مِنْ أَفْصَح قُرَيْشِ لِسَاناً، ثُمَّ قَالَ: لو وَلَى أميرُ المُؤْمِنينَ عَلَيْكُمْ مثلَ أبي السَّرَايا، وأبي الرَّعْدِ، وَحَمَّادِ البَرْبَرِيِّ (١)، وَذَكَرَ غيرَ وَاحِدٍ، لَقُلْتُمْ إِنَّ أميرَ المُؤْمِنينَ ظَالِمٌ، وَلَي علينا مَنْ لاَ يَنْبَغِي، وإذا دَعَاكُم إلى أَنْ يُصَيِّرَكُمْ أَبَيْتُم عليه، قالَ: وَلَى علينا مَنْ لاَ يَنْبَغِي، وإذا دَعَاكُم إلى أَنْ يُصَيِّرَكُمْ أَبَيْتُم عليه، قالَ: فَلَمْ يَزَلْ بِحَفْصٍ حَتَى قالَ لَهُ: إِنْ كَانَ وَلا بُدَّ فَكُنْ على الكُوفَةِ واقعُد في بَيْتِكَ.

قالَ وَكِيعٌ: سألتُ عَنِ التُّرْكِيِّ، فقالُوا: ذَاكَ عِيسى بنُ جَعْفَو (٢). ١٥٨ \_ وَسَمِعْتُ أَبا عبدِ اللَّهِ يقُولُ: أُقْدِمَ وَكِيعٌ إلى هَا هُنا، فأُرِيدَ على القَضَاءِ فاسْتَعْفَى فأُعْفِيَ.

<sup>(</sup>۱) أبو السرايا: هو سري بن منصور الشيباني أحد القواد في أيام الرشيد والمأمون، وقتل سنة (۲۰۰)، ينظر: العبر ۱/ ۳۳۰، أما أبو الرعد فلم أعثر عليه، وأما حماد البربري، فكان أحد موالي الخليفة هارون، وكان قد ولي مكة واليمن، ينظر: المنتظم ٨/ ٩٣.

<sup>(</sup>۲) هو عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور، كان أحد وجوه بني هاشم وسراتهم، ولي إمارة البصرة وغيرها، وخرج من بغداد يقصد الرشيد وهو إذ ذاك بخراسان، فأدركه أجله وهو في الطريق إلى حلوان سنة (۱۹۲)، ينظر: المنتظم: ۲۰۸/۹.

١٥٩ \_ وَسَمِعْتُ أَبا عبدِ اللَّهِ يقُولُ: لمَّا قُدِمَ بابنِ إِدْرِيسَ إلى هَا هُنَا كَانَ بهِ ارْتِعَاشُهُ، فَلَمَّا دَخَلَ على هَارُونَ جَعَلَ يزْدَادُ ارْتِعَاشُهُ، فَأَعْفِي، يَعْنِي عَنِ القَضَاءِ.

17٠ ـ سَمِعْتُ أَحمَدَ بِنَ الخَلِيلِ يَقُولُ: حَدَّثني الحَسَنُ، قالَ: سَمِعْتُ ابنَ المُبَارَكِ يَقُولُ: بعثَ ابنُ هُبَيْرَةَ إلى القَاسِمِ بِنِ [الوليد](١)، فقالَ لَهُ القَاسِمُ: مَا يُرِيدُ الأميرُ مِنِّي؟ قالَ: يُولِيكَ قَضَاءَ الكُوفَةِ، قالَ: مَكَانَكَ، قالَ: فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَدَعَا بِجَارِيَةٍ لَهُ، فقالَ: خُذِي شَعْرِي مَكَانَكَ، قالَ: فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَدَعَا بِجَارِيَةٍ لَهُ، فقالَ: خُذِي شَعْرِي أَجُرِّيهِ آلَهُ، فَقَلَ: خُذِي شَعْرِي أَلِيهِ بَعْدَلِيهِ بَعْدَلَ اللّهُ بَمَنْ أَشَارَ [جُزِّيه](٢)، فَقَعَلَتْ، ثُمَّ لَبِسَ خَلْقَانَ ثِيَابِهِ، فَخَرَجَ فَمَشَى مَعَهُ، فَلَمَّا وَخَلَ على الأميرِ فَنَظَرَ إليه وقدْ شَوَّه خَلْقَهُ، قالَ: فَعَلَ اللّهُ بِمِنْ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهِلْذَا وَفَعَلَ، اذْهَبْ، فَأَخْرَجَهُ، فَأَرْسَلَ إلى آخَرَ.

قالَ الحَسَنُ: وَذَكَرَ لي غيرُ ابنِ المُبَارَكِ: أَنَّهُ ابنُ أَبِي لَيْلى (٣)، فَدَعَاهُ، فقالَ للرَّسُولِ: مَا يُرِيدُ منِّي الأميرُ ؟ قالَ: يُولِّيكَ القَضَاءَ، قالَ: مَكَانَكَ، فَدَخَلَ فَلَبِسَ أَحْسَنَ كِسُوتِهِ، وَتَعَمَّمَ بِعَمَامَةٍ حَسَنَةٍ، وَتَزَيَّنَ، ثُمَّ مَكَانَكَ، فَدَخَلَ فَلَبِسَ أَحْسَنَ كِسُوتِهِ، وَتَعَمَّمَ بِعَمَامَةٍ حَسَنَةٍ، وَتَزَيَّنَ، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) ابن هبيرة هو يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أمير العراقين، وكان نائب مروان الحمار، وكان بطلاً شجاعاً جواداً فصيحاً، قتل سنة (۱۳۲)، وكان أبوه قد ولي أيضاً إمرة العراقين ليزيد بن عبد الملك بعد المئة، ينظر: السير ۲۰۷٦. أما القاسم بن الوليد، فهو هَمْداني كوفي، روى له ابن ماجه، وجاء في الأصل: مبرود، وهو خطأ، وانظر: أحبار القضاة ۳/ ۱۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد اجتهدت في وضعه.

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي الفقيه، المتوفى سنة ١٤٨، ينظر:
 سير أعلام النبلاء ٦/ ٣١٠.

خَرَجَ مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ على الأميرِ فَنَظَرَ إليه، قالَ: فُلاَنُ؟ قالَ: نعمْ، قالَ: فعمْ، قالَ: فلمْ يَزَلُ قَالَ: فلمْ يَزَلُ قَالَ: فلمْ يَزَلُ قَاضِياً.

قَالَ ابنُ المُبَارَكِ: اختَارَ ذَاكَ لِدِينهِ، واختارَ هذا لِدُنْيَاهُ.

/ ١٦١ ــ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبِدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بِنِ [١/١٩] صَالِحٍ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيءٍ مِنْ فُتْيًا ابنِ أبي ليلَى، فأبى أَنْ يُجِيبَهُ لِئلًا يَجِيبَهُ لِئلًا يَجِيبَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي ليلَى كَانَ عَلَى الْقَضَاءِ.

١٦٢ \_ وَسَمِعْتُ أَحمدَ بِنَ الخَليلِ يقُولُ: حدَّثني الحَسَنُ، قالَ: بِلَغني أَنَّ شُرَيحاً اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ على ظَهْرِ الطَّرِيقِ، فقالَ: يا أبا أُمَيَّةَ، كَبُرتْ سِنُكَ، وَرَقَّ جِلْدُكَ، وَارْتَشَى أَهْلُكَ، قالَ: أُوكَذَاكَ؟ قَالَ: نعم، قالَ: لاَ تَسْتَقْبِلَنِي أَنتَ ولاَ غَيْرُكَ بهذا الكَلام أبداً.

قالَ: فَمَضَى حتَّى دَخَلَ على الحَجَّاجِ فَاسْتَعْفَاهُ، وَشَكَى إليه ضَعْفَهُ، وَكِبَر سِنِّهِ، فقالَ: لسْتُ أَعْفِيكَ حتَّى تُشِيرَ عليَّ بِرَجُلٍ أُصَيِّرُهُ مَكَانَكَ، قالَ: أبو بُرْدَةَ بنُ أبي مُوسَى، مَكَانَكَ، قالَ: أبو بُرْدَةَ بنُ أبي مُوسَى، فاسْتَقْضَاهُ، وأعْفَى شُرَيحاً، فَلَقِيَهُ الشَّعْبِيُّ بعدُ، فقالَ: ألاَ أَشَرْتَ بِي، قالَ: خيرٌ لَكَ إذ لم أفعلْ.

المَّكَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ شَدَّادٍ يقُولُ: سَمِعْتُ حَسَنَ بنَ زِيَادٍ بِطَرَسُوسِ يقُولُ: لمَّا مَاتَ أبو يُوسُفَ القَاضِي، قالَ الفُضيلُ بنُ عِيَاضٍ: فِيكُم السَّاعَةَ أحدٌ يَغْبِطُهُ؟

قَالَ يَزِيدُ: سَمِعْتُه منهُ منذُ أكثرَ مِنْ أَربعينَ سَنَةً.

موسَى بنَ أَبَان يقُولُ: ذَاكَرْتُ يُوسُفَ بنَ عبدِ الحَكَمِ يقُولُ: سَمِعْتُ موسَى بنَ أَبَان يقُولُ: ذَاكَرْتُ يُوسُفَ بنَ أسباطٍ بأمرِ الشُّيُوخِ، حتَّى انتهيتُ إلى حَفْصٍ، فقالَ لي: [لا بُد](١) للمُسْلِمِينَ مِنْ قَاضٍ.

١٦٦ \_ سَمِعْتُ الوَلِيدَ بنَ شُجَاعِ يقُولُ: قِيلَ لِحَفْصِ: لَو تَمَنَّعتَ في القَضَاءِ؟ فقالَ: كَرِهْتُ أَنْ يَعلمَ اللَّهُ منِّي أَني أَتَكَلَّمُ بِكَلَّام أَتَزَيَّنُ بهِ.

الله على أبي عبد الله : هَاشِمُ (٢) قَالَ: حدَّثنا مُعَارَكٌ، قَالَ: حدَّثنا مُعَارَكٌ، قَالَ: حَدَّثنا مُعَارَكٌ، قَالَ: كَانَ مُطَرِّفٌ يقُولُ: وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً أُرِيدُ بِهِ غَيرَ وَجْهِكَ.

١٦٨ ــ سَمِعْتُ أَبِ عَبِدِ الله يقُولُ: كَانَ حَفْصُ بنُ غِيَاثِ على الشَّرْقِيَّةِ، فَجُاءَهُ كِتَابُ هَارُونَ، يعني الخَلِيفَةَ، وَهُو يَقْضِي الفَضِيَّةَ، الفَّضِيَّةَ، وَالرَّسُولُ وَاقِفْ، فلمْ يَأْخُذِ الكِتَابَ حَتَّى نَفَذَتِ / القَضِيَّةُ، ثُمَّ أَخَذَ الكِتَابَ حَتَّى نَفَذَتِ / القَضِيَّةُ، ثُمَّ أَخَذَ الكِتَابَ وَالرَّسُولُ وَاقِفْ، فلم يَأْخُذِ الكِتَابَ حَتَّى نَفَذَتِ القَضِيَّةُ. الكِتَابَ، وَكَانَ فيه: لا تَنْظُرْ فيها، فقالَ: قَدْ نَفَذَتِ القَضِيَّةُ.

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: (قبل)، ولم أجد لها معنى، وقد اجتهدت في وضع ما رأيته مناسباً.

<sup>(</sup>٢) هو أبو النضر هاشم بن القاسم البغدادي شيخ الإمام أحمد وغيره.

179 ـ سَمِعْتُ أحمدَ بِنَ الخَلِيلِ يَقُولُ: حَدَّنِي الحَسَنُ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ ابنِ المُبَارَكِ بِالكُوفَةِ، فأَتَاهُ شَيْخٌ في هَيْئَةٍ، وَبَزَّةٍ، وَكِسْوَةٍ على بِرْذَوْنِ، وَرِدَاءٍ حَسَنٍ، فَوَقَفَ على ابنِ المُبَارَكِ، وَجَعَلَ يُذَاكِرُهُ بِحَديثِ عُثْمَانَ بِنِ الأُسودِ سَاعَةً (١)، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قد كَانَ يُمْعَها مِنْ عُثْمَانَ، وَكَانَ بِسِنَ ابنِ المُبَارَكِ أو أكبرَ منهُ، ثُمَّ قالَ: يلمَ عَبْ مِنْ عالَ، وَكَانَ بِسِنَ ابنِ المُبَارَكِ أو أكبرَ منهُ، ثُمَّ قالَ: يا أبا عبدِ الرَّحمن، اللَّهُ يعلمُ حُبِّي لَكَ لِمَا أنتَ عليهِ مِنْ حالٍ، ثُمَّ قالَ: ولو لم أُحِبُكَ إلا لِمُجَانَبَتِكَ السُّلْطَانَ وَبُعْدِكَ مِنْهُم لأَحْبَبُتُكَ، قَالَ: ولو لم أُحِبُكَ إلاَّ لِمُجَانَبَتِكَ السُّلْطَانَ وَبُعْدِكَ مِنْهُم لأَحْبَبُتُكَ، أو قالَ: لَوَجَبَ عليَّ حُبُكَ.

فقالَ له ابن المُبَارَكِ: مَا يَسُرُّني هذا البِرْذَوْنِ، وأرادَ أَنْ يَقْطَعَ عليه حَدِيثَهُ، فقالَ لَهُ الرَّجُلُ: جِئْتُ بهِ السَّاعَةَ مِنْ عندِ صَاحِبِ مَرَاكِبِ أميرِ المُوْمِنينَ، فأعْطَاني بِهِ ألفيْ دِرْهَم، فَنَكَسَ ابنُ المُبَارَكِ مَرَاكِبِ أميرِ المُوْمِنينَ، فأعْطَاني بِهِ ألفيْ دِرْهَم، فَنَكَسَ ابنُ المُبَارَكِ رَأْسَهُ وَسَكَت، فَمَا زَالَ سَاكِتًا حتَّى مضى، فقالَ لِي: ألا تَعْجَبُ مِنْ مَا نَاكُ يُحِبُني لِمُجَانَبَتِي لَهُمْ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ جَاءَ السَّاعةَ مِنْ عِنْدِهم!.

فَلَقِيتُ الحَسَنَ بنَ عِيسى، فَحدَّثني به عَنِ ابنِ المُبَارَكِ.

١٧٠ ــ وَسَمِعْتُ أحمدَ بنَ الخَليلِ يقُولُ: حدَّثني الحَسَنُ بنُ
 عِيسى، قالَ: أخبرني عَتَّابُ بنُ زِيَادٍ المَرْوَزِيُّ، عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ
 المُبَارَكِ، قالَ:

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن الأسود بن موسى المكي، ثقة من أتباع التابعين، حديثه في الكتب الستة.

كَانَ قَاضِ في بني إسْرَائِيلَ فمات، فَجَمَعَ مَلِكُهم خِيَارَ بني إسرائيلَ فقالَ: اختَارُوا مِنْكُم مائةً رَجُلٍ؟ فاختَارُوا منهم مائةً رَجُلٍ، فقالَ للعَشَرَةِ: فقالَ للمائة: اختارُوا منكم عَشَرةً؟ فاختَارُوا مِنهُم عَشَرةً، فقالَ للعَشَرةِ: اختَارُوا منكُمْ ثلاثة رِجَالٍ؟ قالَ: فاختَارُوا منهم ثَلاَثة، فقالَ للثلاثة: اختارُوا منهم ثَلاَثة، فقالَ للثلاثة: اختارُوا منهم رَجُلاً، فأرَادُوه على القضاءِ فأبى وامْتَنَع، فأُوحِي إليه، لِمَ تأبي أَنْ تَقْضِي بينَ بني إسرائيل؟ فقالَ: أخافُ أَنْ أَجُورَ في الحُكْم ولا أَشْعُرُ، فَقِيلَ لَهُ: فإنَّا نَجْعَلُ لَكَ عَلَما تَعْرِفُ به عَدْلَكَ مِنْ جَوْرِكَ، أَوْتِدْ في مَنْزِلِكَ وَتَدا تَنَالُهُ يَدُكَ، فإنَّكَ إذا حَكَمْتَ بِجَوْرٍ قَصُرتْ عنه يَدُكَ، فَفَعَلَ حَكَمْتَ بِجَوْرٍ قَصُرتْ عنه يَدُكَ، فَفَعَلَ حَكَمْتَ بِجَوْرٍ قَصُرتْ عنه يَدُكَ، فَفَعَلَ عَلَما وَجَلَسَ يَقْضِي بَينَ بني إسرائيلَ / فإذا فَرَغَ وَرَجَعَ إلى مَنْزِلهِ أَتى فَمَدً يَدَهُ إليه، فإذا نَالَتُهُ يَدُه حَمِدَ اللَّهَ تَعَالى.

قال: ثمَّ إنَّهُ دَخَلَ يَوْماً فَمَدَّ يَدَهُ إلى الوَتَدِ فَقَصُرَتْ يَدُه عَنْهُ، فَجَلَسَ في بيته مَهْمُوماً، لَمْ يَعْرِفْ مِنْ أَينَ أُوتِيَ، فأُوحِيَ إليه: إنَّمَا قَصُرتْ عَنهُ يَدُكَ لأَنَّهُ تَقدَّمَ إليكَ خَصْمَانِ، فأحْبَبْتَ أَنْ يَتَوَجَّهَ القَضَاءُ على أَحَدِهما دُونَ الآخَرِ، فقالَ: يَا رَبِّ، هذا شَيءٌ وَقَعَ في نَفْسِي ولَمْ أَفْعَلْهُ، خُبِرْتُ، فَكَيْفُ إذا عَمِلْتُهُ؟ فَتَرَكَ القَضَاءَ.

۱۷۱ \_ وَسَمِعْتُ أَبِا عَبِدِ اللهِ يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ حَسَنِ بِنِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّغْرَ، فَشَيَّعْتُه إلى بَابِ الأَنْبارِ، فَجاءَنا أَبِو الرَّبِيعِ النخَّاسِ<sup>(۱)</sup>، فَدَفَعَ إليه كِتَاباً، فإذا عِنْوَانُه: إلى مُوسَى بنِ دَاوُدَ قَاضِي

<sup>(</sup>١) كان أحد جلساء هارون الرشيد الخليفة، ينظر: تاريخ بغداد ٩/ ١٧٩.

طَرَسُوسِ (١)، فَوَضَعَ الحَسَنُ الكِتَابَ على الأرضِ وَتَركَهُ.

1۷۲ ــ وَسَمِعْتُ هَارُونَ بِنَ عبدِ اللَّهِ يقُولُ: حدَّثنا جَعْفَرُ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ يقُولُ: حدَّثنا جَعْفَرُ بِنُ عَوْنٍ، حدَّثنا المُعَلَّى بِنُ عِرْفَانَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبِا وَائِلِ (٢)، فقالَ: إِنَّ ابِنَ أَخِيكَ اسْتُعْمِلَ على السُّوقِ، فقالَ: لو جِئْتَنِي بِمَوْتِهِ كَانَ أَحبَّ ابِنَ أَخِيكَ اسْتُعْمِلَ على السُّوقِ، فقالَ: لو جِئْتَنِي بِمَوْتِهِ كَانَ أَحبَّ ابِنَ أَخِيكَ اسْتُعْمِلَ على السُّوقِ، فقالَ: لو جِئْتَنِي بَمَوْتِهِ كَانَ أَحبَّ اللهِ إليَّ، مَا أُحِبُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتِي شَيءٌ مِنْ لَحْمِي وَدَمِي في عَمَلِهِم (٣).

1۷۳ \_ قَرأْتُ على أبي عبدِ اللَّهِ: حُسَينُ الأَشقرُ ('')، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، قالَ: لمَّا وُلِّيَ وَائِلٌ القَضَاءَ، قالَ أبو وَائِلَ: يبنَ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، قالَ: لمَّا وُلِّي وَائِلٌ القَضَاءَ، قالَ أبو وَائِلَ: يا بَرَكَةُ، إنْ جَاءَ وَائِلُ بِشَيءٍ فَلاَ تُطْعِمْنِي منهُ [شيئاً يَجِيءُ به] (°).

1۷٤ ــ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بِنَ مُحَمَّدِ العَبْسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِا نُعَيْمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِا نُعَيْمٍ يَقُولُ: إِنِّي لأَعْرِفُ رَجُلًا لَو نُكِّسَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى يَقُولُ: إِنِّي لأَعْرِفُ رَجُلهِ، مَا دَخَلَ السُّلْطَانَ في شَيءٍ، الأَرضِ، وَعُلِّقَ بِعُرْقُوبَيهِ، أو قالَ: بِرِجْلهِ، مَا دَخَلَ السُّلْطَانَ في شَيءٍ، قالَ: فِي شَيءٍ، قالَ: فَكُنَّا نَرَى أَنَّهُ يَعْنِي نَفْسَهُ.

ورساعات

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله قاضي طَرَسوس، وثقة ابن نمير، ينظر: الجرح والتعديل ٨/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) هو شقيق بن سلمة الكوفي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية ١٠٣/٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٧/ ١٧٣، بإسنادهما إلى جعفر بن عون، به.

<sup>(</sup>٤) هو الحسين بن الحسن الأشقر، وهو ضعيف الحديث، وكان يغلو في التشيع، وروى حديثه النسائي.

<sup>(</sup>٥) رواه ابسن أبسي يعلى في طبقات الحنابلة ٢/٤١٤، وابسن عساكر في تاريخه ١٧٤/٢٧، بإسنادهما إلى أحمد، وما بين المعقوفتين منهما، ورواه أبو نعيم في الحلية ٤/٣٠، بإسناده إلى عاصم الأحول، به.

۱۷٥ \_ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بِنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِا دَاوُدَ الْحَفَرِيِّ أَبِا دَاوُدَ الْحَفَرِيِّ أَبِ فَطْرِي فَعلَى مِلْكِ الْحَفَرِيِّ الْعَفَا (٢) . وَقُولُ: إذا أصبتُ قُرْصَيْ شَعِيرٍ عندَ فِطْرِي فَعلَى مِلْكِ أَبِي جَعْفَرٍ الْعَفَا (٢) .

1۷٦ \_ وَسَمِعْتُ شُفْيَانَ بِنَ وَكِيعٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَتِ السُّلْطَانَ، فكانَ يَعْرِفُ قالتِ السُّلْطَانَ، فكانَ يَعْرِفُ لكَ شَرَفَك؟ فقالَ مَا دُمتِ تَّرَيْنَني أَصْبِرُ على الخَلِّ والبَقْلِ فهذا شَيءٌ لا تَرَيْنَهُ (٣).

۱۷۷ \_ حدَّثنا عبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ، حدَّثنا حِبَّانُ (٤) ، عَنِ ابنِ المُبَارَكِ ، قالَ : قالَ مُحَمَّدُ بنُ وَاسِعٍ : لأكل القَضْبِ وَسَفَّ التُّرَابِ [خَيْرٌ مِنَ الدُّنُوِّ مَنَ الدُّنُوِّ مَنَ الدُّنُوِّ مَنَ الدُّنُوِّ مَنَ الدُّنُوِّ مَنَ السُّلُطَان] (٥) .

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن سعد الكوفي، محدث ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في كتابه الورع (٤٠٤) عن ابن أبي شيبة، به.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية ٢/ ٣٥٣، بإسناده إلى سفيان بن وكيع، به.

<sup>(</sup>٤) هو حبان بن موسى المروزي.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في الحلية ٢/ ٣٥٢، والبيهقي في الشعب ١٦/ ٤٥٩، وابن عساكر في تاريخه ٥٦/ ١٦٧، وأبو الخير التبريزي في النصيحة ص ١٣١، بإسنادهم إلى محمد بن واسع، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وقد استدركته من مصادر تخريج الخبر.

والقَضْب: شجرة كشجرة الكُمَّثْرى ترعى الإِبل ورقه وأطرافه لرقته ونعومته، المعجم الوسيط ٧٤١/٢.

١٧٨ – وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ دُونَ طَعَامٍ،
 وَلِبَاسٌ دُونَ لِبَاس، وإنَّها أَيَّامٌ قَلاَئِلُ.

۱۷۹ ــ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ الصِبَّاحِ يَقُولُ: /حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بِنُ [۲۰/ب] عَيَّاشٍ، عَن أَبِيهِ، أَنَّ عَنِ القَاسِمِ بِنِ عبدِ الرَّحمنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لا يُؤخَذُ على شَيءٍ مِنْ حُكُومَةِ المُسْلِمِينَ أَجُرُ (۲).

۱۸۰ ــ سَمِعْتُ هَارُونَ بنَ عبدِ الله يقُولُ: أخبرنا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ (٣)، عَنْ أَبيهِ، قالَ: كَانَ مَسْرُوقٌ لا يَأْخُذُ على القَضَاءِ أَجْراً، وقالَ: إنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ المُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُم وَأَمْوَالَهُم، وإنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُم الصَّفْقَتَيْنِ جَمِيعاً.

۱۸۱ ــ وَسَمِعْتُ هَارُونَ بِنَ عَبِدِ الله يَقُولُ: حَدَّثنا عَبِدُ الصَمِدِ بِنُ عَبِدِ الله يَقُولُ: حَدَّثنا عَبِدُ الصَمِدِ بِنُ عَبِدِ اللهِ الوَارِثِ، حَدَّثنا أَبُو الرَّحَّالِ الأنصاريُّ (٤)، قالَ: شَهِدْتُ الحَسَنَ، وأُتِي بِرِزْقِهِ، وَهُوَ على القَضَاءِ، فأَبِي أَنْ يَأْخُذَهُ، وقالَ: مَا كُنَّا لِنَأْخُذَ على على حُكْمِ اللَّهِ أَجْراً.

<sup>(</sup>١) هو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٣٣٥، بإسناده إلى أبي بكر بن عياش عن القاسم به، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٥/٤٠٨، وعزاه لهلال الحفار في جزئه.

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك الهمداني، كان أبوه ابن أخي مسروق بن الأجدع .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن خالد، ويقال: خالد بن محمد، الأنصاري البصري، وهو ضعيف، روى له الترمذي، ينظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٣١٠.

١٨٢ \_ سَمِعْتُ عبَّاساً العَنْبَرِيَّ يقُولُ: حدَّثنا ابنُ مَهْدِيِّ، عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عبدِ الرَّحمنِ، أَنَّ عُمَرَ بِنَ عبدِ الرَّحمنِ، أَنَّ عُمَرَ بِنَ عبدِ الرَّحمنِ، أَو أَميراً \_ دَعَاهُ، عبدِ الرَّحمنِ بِنِ خَلْدَة (١) \_ قاض كَانَ عليهم، أو أميراً \_ دَعَاهُ، فقالَ: إنِّي أَرَاكَ تُفْتِي، فإذا أَتَاكَ الرَّجُلُ يَسْتَفْتِيكَ، فابدأ بِنَفْسِكَ فَافْتِهَا (٢).

١٨٣ \_ وَسَمِعْتُ أَبا عبدِ الله يقُولُ: أَنَّ قَاضِياً جُمَحِيًّا كَانَ بِمَكَّةَ، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَطْعَنُ على القُضَاةِ، فقالَ لَهُ الجُمَحِيُّ: أنتَ (رأيتَ) (٣) هُو ذا يَقْضِي، يَعْنِي هو ذا يُفْتِي.

١٨٤ ـ سَمِعْتُ أَبا جَعْفَرٍ خَتَنَ أَبِي نَصْرِ التَّمَّارِ، قَالَ: كَتَبَ مَعِي بِشْرُ بِنُ الْحَارِثِ إلى الرِّفَاعِيِّ الْمَوْصِليِّ (٤)، قالَ: فَقَرَأَ الْكِتَابَ عَليَّ، فإذا فيه: إنَّ الذي يَرَاكَ في السِّرِّ هو الذي يَرَاكَ في العَلاَنِيَّةِ، وقد بَلَغَنِي أَنَّكَ دَخَلْتَ على القَاضِي، فأيُّ إِخْوَانٍ نحنُ لَكَ إذا كُنْتَ تَدْخُلُ على القَاضِي، فأيُّ إِخْوَانٍ نحنُ لَكَ إذا كُنْتَ تَدْخُلُ على القَاضِي، فأيُّ إِخْوَانٍ نحنُ لَكَ إذا كُنْتَ تَدْخُلُ على القَاضِي، فأيُّ إِخْوَانٍ نحنُ لَكَ إذا كُنْتَ تَدْخُلُ على القَاضِي، فأيُّ إِخْوَانٍ نحنُ لَكَ إذا كُنْتَ تَدْخُلُ على القَاضِي؟!

قالَ: وَمَا كَتَبَ إليه حتَّى مَاتَ.

<sup>(</sup>۱) المدني، كان قاضياً بالمدينة في زمن عبد الملك بن مروان، روى له أبو داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) ذكره بنحوه المزي في التهذيب ٢١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ولم يظهر لي المعنى المراد من النص.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو هاشم عبد الملك بن مهران المغازلي الرفاعي، يقع في حديثه بعض الوهم،
 ينظر: تاريخ دمشق ٣٧/ ٣٧، وتاريخ الإسلام ١٣/ ٢٩٧.

قَالَ الرِّفَاعِيُّ: وإِنَّمَا كَانَ حَبَسَ ابني، فقالُوا لي: ادْخُلْ على القَاضِي لَيْلًا، فانظُر مَنْ حَسَدَنِي حتَّى كَتَبَ إلى بِشْرِ بهذا.

١٨٥ ــ سَمِعْتُ الأنصاريَّ يَذْكُرُ عَنِ الرِّفَاعِيِّ: أَنَّ كِتَابَ بِشْرٍ أَتَاهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

\* \* \*

آخِرُ الجُزْءِ والحمدُ للَّه رَبِّ العالمين كثيراً وصلَّى الله وملائكتُه على سيِّدنا محمد النبيِّ وآله وسلَّم تسليماً كثيراً

|  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |
|--|--|---------------------------------------|------|
|  |  | f<br>:<br>:                           |      |
|  |  |                                       |      |
|  |  |                                       |      |
|  |  |                                       |      |
|  |  |                                       | <br> |
|  |  |                                       |      |
|  |  |                                       |      |
|  |  |                                       |      |
|  |  |                                       | :    |
|  |  |                                       |      |
|  |  |                                       |      |
|  |  |                                       |      |
|  |  |                                       |      |
|  |  |                                       |      |
|  |  |                                       |      |





## الجـزء الثالث مـن أخبَارِ الشُّيُوخِ وَأَخْلاَقِهِم

رِوَايَةُ: أبي بَكْرٍ أحمد بنِ مُحَمَّد بنِ الحَجَّاجِ المَرُّوذِيِّ رضي الله عنه روَايَةُ: أبي بَكْرٍ مُحَمَّد بنِ الحُسَيْنِ بنِ عبدِ اللَّهِ الآجُرِّيِّ، وَايَةُ: أبي بَكْرٍ مُحَمَّد بنِ الحُسَيْنِ بنِ عبدِ اللَّهِ الآجُرِّيِّ، عنهُ. عَنْ أبي نَصْرٍ أحمد بنِ مُحَمَّد بنِ كُرُدِيِّ القطيعي القَلَّاسِ عنهُ. روَايَةُ: أبي القَاسِمِ عليِّ بن أحمد بنِ مُحَمَّد بنِ البُسْرِيِّ البُسْرِي البُسْرِيِّ البُسْرِيِّ البُسْرِي البُسْرِي البُسْرِيْ البُسْرِيِّ البُسْرِي البُسْرِيْ البُسْرِيْ البُسْرِيِّ البُسْرِي البُسْرِي البُسْرِي البُسْرِيْ البُسْرِي البُسْرِيْ البُسْرِيْ البُسْرِيِ البُسْرِيِ البُسْرِيْ البُسْرِيْ البُسْرِيْ البُسْرِيْ البُسْرِيْ الْسُلْمِي اللَّهُ اللَّهِ اللْسُلِيْ اللْسُلِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْسُلِيْ اللَّهُ اللْسُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الْمِلْمِ الللهُ الْمُسْرِيْنِ الْمُسْرِيْنِ السِلْمِ الللهِ الللهِ اللهِ اللْمُسْرِيْنِ اللْمُسْرِيْنِ اللْمُسْرِيْنِ اللْمِسْرِيْنِ السِلْمُ اللهُ السِلْمِ الللهُ السِلْمُ اللهُ اللْمُسْرِيْنِ اللْمُسْرِيْنِ الْمُسْرِيْنِ الْمُسُولِ السِلْمُ الللهُ الْمُسُلِيْنِ اللْمُسُلِيْنِ اللْمُسْرِيْنِ الْ

سَمَاعُ: عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الحُسَيْنِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الفَرَّاءِ مَلَكَهُ وَسَمِعَهُ: القَاضي الأجَلُّ أبو القَاسِم عُبَيدُ اللَّهِ بِنُ عليِّ بِنِ الفَرَّاءِ.

ابن بَطَّةَ العُكْبَرِيِّ .







## بسبابندار حماارحيم

أخبرنا أبو القاسم عليُّ بنُ أحمدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ البُسْرِيُّ، قالَ: أَجازَ لنا أبو عبدِ اللَّهِ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ حَمْدَانَ بنِ بَطَّةَ، أَنَّ أبا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بنَ الحُسَيْنِ الآجُرِّيُّ حدَّثهُ في المَسْجِدِ الحَرَامِ، بَطَّةَ، أَنَّ أبا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بنَ الحُسَيْنِ الآجُرِّيُّ حدَّثهُ في المَسْجِدِ الحَرَامِ، في صَفَرَ سَنَةَ تِسْعِ وَخَمْسِينَ وَثَلاثِ مئةٍ، قالَ: حدَّثنا أبو بَكْرٍ أحمدُ بنُ الحَجَّاجِ أحمدُ بنُ الحَجَّاجِ المَرُّوذِيُّ، قالَ:

1۸٦ ــ سَمِعْتُ عبدَ الوَهَّابِ بنَ عبدِ الحَكَمِ يقُولُ: سَمِعْتُ مُعَاوِيةً بنَ عَمْرُو، يقُولُ: كانَ رَجُلُّ يُقَالُ لَـهُ قَيْسٌ، فَهَاجَتْ بِهِمْ رِيحٌ، فَقَالَ: تَخَافُونَ أَنْ تَغْرَقُوا، نَحْنُ شَرُّ مِنْ ذَاكَ أَنْ نَغْرَقَ.

۱۸۷ ــ وَسَمِعْتُ أَبِا بَكْرِ ابِنَ بِنتِ أَبِي نَصْرِ التَّمَارِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ (١) ، قالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بِنُ يَعْلَى ، قالَ: كَانَ مُوسَى بِنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ أَبِيهِ (١) مَرِيضاً ، وَكَانَ الحَاجُ يَمُرُونَ بِه يَعُودُونَهُ ، فقالُ والمُعَاذِ بَنِ

<sup>(</sup>١) أبو نصر التمَّار: هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري النسوي، الإمام المحدِّث الثقة القدوة، شيخ مسلم وغيره.

مُسْلِمٍ (١): لَو دَخَلْتَ عليهِ فَعُدْتَهُ، فقالَ: اذْهَبُوا بنا.

قال: فَدَخَلَ عليه مُعَاذً، فَسَلَّمَ فَشَمَّ رِيحَ الطِّيبِ منهُ، قالَ: فقالَ: مَنْ هاذَا؟ مَنْ أَنتَ عَافَاكَ اللَّهُ؟ قَالَ: أَنا مُعَاذُ بنُ مُسْلِم، قالَ: أَنتَ، مَنْ هاذَا؟ مَنْ أَذْخَلَكَ عَلَيَّ، قَالَ: قدْ أَمَرْتُ لَكَ بِمِائتَي فَلاَ حَيَّاكَ اللَّهُ، ولا حيًّا مَنْ أَذْخَلَكَ عَلَيَّ، قالَ: قدْ أَمَرْتُ لَكَ بِمِائتَي فَلاَ حَيَّاكَ اللَّهُ، ولا حيًّا مَنْ أَذْخَلَكَ عَلَيَّ، قالَ: فَوَاللَّهِ ما نَظُرَ إليَّ حتى دينار. قالَ: فَوَاللَّهِ ما نَظُرَ إليَّ حتى خَرَجْتُ عَنْهُ، واللَّهِ مَا رَأَيْتُ ذُلاً أَذَلَ مِنْ مَقَامِي بَيْنَ يَدَيْهِ، يا أَميرَ المُؤْمِنِينَ.

۱۸۸ \_ وَبَلَغَنِي عَنِ الحَكَمِ بِنِ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ هِقْلَ بِنَ نِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَالِمٍ زِيَادٍ قَالَ: قالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لِيسَ شَيءٌ أَبْغَضَ إلى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَالِمٍ يَزُورُ عَامِلًا (٢).

۱۸۹ ــ وَسَمِعْتُ أَبِ جَعْفَرِ الخُرَاسَانِيَّ يقُولُ: حَدَّثني أبو صَالِح، قالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بنَ أسباط، يقُولُ: قالَ لي سُفْيَانُ: إذا رأيتَ القَارِيءَ يَلُوذُ بالسُّلْطَانِ فاعْلَمْ أَنَّهُ لِصُّ، فإذا رأيْتَهُ يَلُوذُ بالأَغْنِيَاءِ فاعلمْ أَنَّهُ مُرَاءٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) معاذ بن مسلم أمير خراسان، وقد عزله عنها المهدي سنة (۱۲۳)، ينظر: المعرفة والتاريخ ۱/۳۰، والسير ۳۰۸/۷.

<sup>(</sup>٢) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ١٤٢/٢، والسيوطي في كتابه: ما رواه الأساطين ص ٨٦.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية ٦/٣٨٧، والبيهقي في الشعب ٧/٥١، بإسنادهما إلى
 أبى صالح الفراء.

14٠ \_ [وقالَ لي يُوسُفُ: قالَ سُفْيَانُ] (١): إِيَّاكَ أَنْ تُخْدَعَ، يَقُولُ: تَرُدُّ مَظْلَمَةً، أَوْ تَدْفَعُ عَنْ مَظْلُومٍ، فإنَّ ذَلِكَ خُدْعَةُ إبليسَ، اتَّخَذَهَا فُجَّارُ القُرَّاءِ سُلَّماً (٢).

191 ـ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ دَاوُدَ بِنِ صَبِيحٍ يَقُولُ: حَدَّثنا الْحَسَنُ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بِنَ أَبِي غَنِيَّةَ يَقُولُ: كُنْتُ جَالِساً عِندَ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ وَمَدَّ يَدَهُ إلى سُفْيانَ، فَرَفَعَ سُفْيَانُ بَصَرَهُ إليه، الثَّوْرِيِّ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ وَمَدَّ يَدَهُ إلى الرَّجُلِ، فَلمَّا رَأَى الرَّجُلُ مَا فَعَلَ بِهِ سُفْيَانُ ثُمَّ صَوَّبَ، ولمْ يَمُدَّ يَدَهُ إلى الرَّجُلِ، فَلمَّا رَأَى الرَّجُلُ مَا فَعَلَ بِهِ سُفْيَانُ لَمُ عَرَّبَ مَا فَعَلَ بِهِ سُفْيَانُ لَمْ يَجْلِسْ وانْصَرَفَ، فقالَ سُفْيَانُ: إنَّ هذا كَانَ جَالِساً، فَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُجَالِسُ هَوُلاءِ، فأرادَ أَنْ يَأْخُذَ بالطَّرَفَيْنِ، فإذا فَعَلَ أَحَدُهُمْ هذا، فافْعَلُوا بِهِ مِثْلَ هذا.

197 \_ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ عَلِيٍّ بِنِ شَقِيقٍ يقُولُ: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يقُولُ: سَمِعْتُ أَبِا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ / بِنَ الأَشْعَثِ يقُولُ: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يقُولُ: [77/ب] المُؤْمِنُ قَلِيلُ الكَلَامِ، كَثِيرُ العَمَلِ، والمُنَافِقُ كَثِيرُ الكَلَامِ، قَلِيلُ العَمَلِ".

<sup>(</sup>۱) جاء في الأصل: (قال سفيان: قال لي يوسف)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، والقائل ذلك هو يوسف بن أسباط، وهذا الخبر متصل بالخبر السابق.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الشعب ١٦/ ٤٥٠، (طبعة الهند) بإسناده إلى أبي صالح الفراء، به. ورواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨٨/١، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٧٦، وابن عساكر في تاريخه ٦/ ١٥٨، بإسنادهم إلى سفيان الثوري، به.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية ٩٨/٨، بإسناده إلى إبراهيم بن الأشعث، به، ورواه
 البيهقي في الشعب ٢٦٨/٤، بإسناده إلى الفضيل، به.

19٣ \_ وَسَمِعْتُ ابنَ عليً بنِ شَقِيقٍ يقُولُ: أخبرنا أبي، قالَ: أخبرنا عبدُ اللَّهِ، قالَ: قالَ عِيسى بنُ مَريمَ: يَنْبَغِي للوَصْفِ القَلِيلِ العَمَلُ الكَبِيرُ، حتَّى مَتى تَصِفُ الطَّريقَ للدَّالِجِينَ، وأنتَ مُقِيمٌ في مَحلَّةِ المُتَحَيِّرِينَ (١).

198 - وَسَمِعْتُ عَبَّاساً العَنْبَرِيَّ يَقُولُ: حَدَّثني عبدُ الصَّمَدِ بنُ عبدِ الـوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ عُطَارِدِ الفَزَارِيَّ، خَتَنَ عبدِ الـوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَ عُطَارِدِ الفَزَارِيَّ، خَتَنَ ابنِ يحيى (٢)، وكانَ بَكَّاءً، قالَ: قالَ عِيسى بنُ مَرْيَمَ علَيهِ السَّلاَمُ: ابنِ يحيى تَصِفُونَ الطَّرِيقَ للدَّالِجِينَ، وأنتم مُقيمُونَ مَعَ المُتَحَيِّرينَ، إنَّما يَنْبَغِي مِنَ القَوْلِ القَلِيلُ، ومِنَ العَمَلِ الكَثِيرُ (٣).

190 \_ سَمِعْتُ أَبِ جَعْفَرِ السِّمْسَارَ يَذْكُرُ عَنْ بِشْرِ بِنِ الحَارِثِ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الجُثَّةُ، والطُّولُ، والحُسْنُ، ولا يَكُونُ على قَدْرِ ذَاكَ في العَمَلِ والعَنَاءِ؟ قالَ: فَسَمِعْتُهُ يقُولُ: تَرَاهُمْ كالنَّخْلِ، وما أدراك مَا الدَّخْلُ، فَقِيلَ لَهُ: في هذا؟ قالَ: نعمْ، قالَهُ ابنُ المُبَارَكُ(٤).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (٦٠)، بإسناده إلى عباس بن عبد العظيم العنبري، به.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تراهم كالنخل وما أدراك ما الدخل)، هذا مثل يضرب للرجل له منظر ولا مخبر له، والدخل: ما يبطن في الشيء. ينظر: جمهرة الأمثال ١/ ٢٧١.

١٩٧ \_ وَسَمِعْتُ مَيْمُوناً السِّجِسْتَانِيَّ يقُولُ: سَمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ الفَرَج<sup>(٣)</sup>، يقُولُ: كُلْ أَسْفَلَ جَزَرَةٍ، وإلاَّ اسْتَفَّ التُّرَابَ.

١٩٨ \_ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الصبَّاحِ يقُولُ: أخبرنا جَرِيرٌ (١٠)، عَنْ عَنْ عَنْبَسَةَ، قَالَ: قالَ ابنُ سِيرِينَ: لا تَحْمِلْ لَهُمْ كِتَاباً حتَّى تعلَمَ مَا هُو.

199 \_ وَسَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ دَاوُدَ بِنِ صَبِيحٍ يَقُولُ: حَدَّثنا الحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثني إبراهيمُ بِنُ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: أقمنا عندَ يُوسُفَ بِنِ أَسِباطٍ فَخَرَجنا إلى المصيْصَةِ، فَخَرَجَ يَمْشَي مَعَنا فَوَدَّعنا ورَجَعَ، فإذا رَجُلٌ قَدْ عَرَضَ لنا بِكِتَابِ، فقالَ: بَلِّغُوا هذا المصيْصَة، فالتَفَتَ يُوسُفُ فَرَاهُ، فقالَ: لاَ تَحْمِلُوا كِتَابَهُ، فسألنا، فقيلَ لنا: إنَّهُ وَكِيلٌ لِعَبْدِ المَلِكِ.

٢٠٠ \_ وَسَمِعْتُ زُهَيْرَ بِنَ مُحَمَّدٍ يقُولُ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَلَقَّى أَبِا عِبِدِ اللَّهِ في دارِ إِسْحَاقَ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَّاقَةِ، قالَ: فَخَرَجَ أَبا عبدِ اللَّهِ في دارِ إِسْحَاقَ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَّاقَةِ، قالَ: فَخَرَجَ

<sup>(</sup>١) هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي الحراني، أحد الأئمة الأعلام، ينظر: تاريخ دمشق ٢٢/ ٣٤٨.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في تاريخ ۳ ۱۹۷/، بإسناده إلى النفيلي، به، وتقدم الخبر من وجه آخر برقم (۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد القنطري البغدادي العابد، ينظر: تاريخ بغداد ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) جرير هو ابن حازم، وعنبسة لم أعرفه.

وعليه الكساءُ الذي خُلِعَ عليهِ، قالَ: فَسَقَطَ، قَالَ: فَجَعلَ يَجُرُهُ وَمَا سِوَاهُ عَليه (١).

٢٠١ ـ وَسَمِعْتُ أَبا عبدِ اللَّهِ يقُولُ: حدَّثنا عبدُ الرَّزَاقِ قالَ: أخبرني أبي، قالَ: كَانَ طَاوُوسٌ يُصَلِّي في غَدَاةٍ بَارِدَةٍ مُغَيِّمَةٍ، فَمَرَّ بهِ أخبرني أبي، قالَ: كَانَ طَاوُوسٌ يُصَلِّي في مَوْكِبِهِ (٢)، وَهُوَ سَاجِدٌ، فأَمَرَ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، أَو أَيُّوبُ بنُ يَحْيَى في مَوْكِبِهِ (٢)، وَهُو سَاجِدٌ، فأَمَر بَسَاجٍ، أَوْ طَيْلَسَانِ مُرْتَفِعٍ فَطُرِحَ عليهِ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حتَّى فَرَغَ مِنْ بَسَاجٍ، أَوْ طَيْلَسَانِ مُرْتَفِعٍ فَطُرِحَ عليهِ، قالَ: فانْتَفَضَ وَلَمْ يَنْظُرْ إليه، حَاجَتِهِ، فَلَمَّ اللَّهُ مَنْزِله (٣).

[1/٢٤] حدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، قالَ: حدَّثنا نُعْمَانُ (٤)، قَالَ: كَانَ طَاوُوسٌ يَخْرُجُ إلى البَرِّيَةِ عبدُ الرَّزاقِ، قالَ: فَخَرَجَ يَوْماً في يَوْمٍ مَغِيمٍ، فَصَلَّى ثُمَّ سَجَدَ فأطَالَ فَيُصَلِّي ما بَدَا لَهُ، قالَ: فَخَرَجَ يَوْماً في يَوْمٍ مَغِيمٍ، فَصَلَّى ثُمَّ سَجَدَ فأطَالَ السُّجُودَ، فَمَرَّ بهِ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ في مَوْكِبِهِ، فَرَآهُ يَضْطَرِبُ مِنَ البَرْدِ،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص ٤٤٨، بإسناده إلى المروذي، به. ونقله ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة زهير ١/ ٤٢٥.

 <sup>(</sup>۲) كان أيوب بن يحيى عاملاً لمحمد بن يوسف الثقفي أخي الحجاج، ويقال له:
 ابن نجيح، وكان من أخبث العمال كبراً وتجبراً، ينظر: البداية والنهاية ٩/ ٢٤٩
 (طبعة السعادة بمصر).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد في الزهد (٢٢١٤)، عن عبد الرزاق، به. ورواه أبو نعيم في الحلية
 ٤/٤، بإسناده إلى أحمد، وذكره المزي في التهذيب ٣٦١/١٣، والذهبي في السير ٥/٤٠.

٤) هـو نعمان بن أبي شيبة الجندي اليماني، ذكره البخاري في التاريخ الكبير
 ٧٩/٨.

فَأَمَر بِسَاجٍ فَطُرِحَ عليهِ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، فَلَمَّا جَازَ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ سَبَّحَ مَا بَدَا لَـهُ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَنَظَرَ فإذا عليهِ سَاجٌ، فَقَامَ فانْتَفَضَ، ثُمَّ مَضَى وتَرَكَهُ.

قالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ فَغَضِبَ عليهِ وَبَعَثَهُ يُصْدِقُ أَمْوَالَهِم، فَلَمَّا قَدِمَ قالَ: أينَ دِيوَانُك؟ قالَ: أيُّ دِيوَانِي، أبعَثْتَنِي جَابِياً، أو آخِذَ جِزْيَة؟! كُنْتُ أَنْزِلُ القَرْيَةَ فأَجْمَعُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ صَدَقَاتِهِم، ثُمَّ أَعُودُ بِها على فُقَرَّائِهِم، ليسَ مَعِي دِيوَانٌ ولا مَالٌ. قَالَ: فَوَضَعَهُ في السِّجْنِ، ثُمَّ كَتَبَ إلى الحَجَّاجِ يُخْبِرُهُ خَبَرَهُ، فَكَتَبَ إليهِ الحَجَّاجُ ي السِّجْنِ، ثُمَّ كَتَبَ إلى الحَجَّاجِ يُخْبِرُهُ خَبَرَهُ، فَكَتَبَ إليهِ الحَجَّاجُ يا عَاجِزُ، أَوَ مَا عَرَفْتَ طَاوُوساً حَتَّى بَعَثْتَهُ، خَلِّ طَاوُوساً يَذْهَبُ إلى الْمَاكِولُ بِهِ. قَلَيْهُ مَا كُولُ اللّهِ الْمَاكُ إلى الْمُؤُولُ بَهِ.

قالَ نُعْمَانُ: فَبَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ القَرْيَةَ فَيَجْمَعُ أَهْلَها فَيَقُولُ: تَصَدَّقُوا رَحِمَكُم اللَّهُ، قَالَ: ثُمَّ يَأْخُذُ لَوْحاً فَيَكْتُبُ فيهِ مَا أَعْطُوا، ثُمَّ يَدْعُو بالمَسَاكِينِ فَيَكْتُبُهُمْ في جَانِبِ اللَّوْحِ الآخِرِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ ذَا يَدْعُو بالمَسَاكِينِ فَيَكْتُبُهُمْ في جَانِبِ اللَّوْحِ الآخِرِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ ذَا وَيُعْطِي ذَا، فإذا فَرَغَ مَحَى جَانِبَ اللَّوْح، ثُمَّ رَكِبَ.

٢٠٣ ـ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ دَاوُدَ بِنِ صَبِيحٍ يَقُولُ: حَدَّثنا اللهُ المُبَارِكِ، عَن إِبْرَاهِيمَ بِنِ هَارُونَ، الحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ، قالَ: حدَّثنا ابنُ المُبَارِكِ، عَن إِبْرَاهِيمَ بِنِ هَارُونَ، عَنْ وَهْبِ بِنِ مُنَبِّه، أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ يُوسُفَ كَانَ وَالِياً على اليَمَنِ، فأَرْسَلَ إلى طَاوُوسِ وَوَهْبِ بِنِ مُنَبِّه، فَدَخَلا عليه، وكَانَ يَوْماً بَارِداً، قالَ: فَنَظَرَ إلى طَاوُوسٍ فَرَآهُ مُقْشَعِرًا، فَظَنَّ أَنَّهُ يَجِدُ البَرْدَ، فأَمَرَ بِطَيْلِسَانٍ خَزِّ بِثَمَنِ إلى طَاوُوسٌ فَرَآهُ مُقْشَعِرًا، فَظَنَّ أَنَّهُ يَجِدُ البَرْدَ، فأَمَرَ بِطَيْلِسَانٍ خَزِّ بِثَمَنِ اللهِ دِرْهَمِ فَأَلْقَاهُ عليهِ، فلمْ يَزَلْ طَاوُوسٌ يُحَرِّكُ كَتِفَيْهِ حَتَّى سَقَطَ الفِ دِرْهَمِ فَأَلْقَاهُ عليهِ، فلمْ يَزَلْ طَاوُوسٌ يُحَرِّكُ كَتِفَيْهِ حَتَّى سَقَطَ

الطَّيْلِسَانُ منهُ، فَغَضِبَ مُحَمَّدٌ غَضَباً شَدِيداً، ثُمَّ خَرَجا، فقالَ لَهُ وَهْبُ: رَحِمَكَ اللَّهُ، مَا رَابَكَ أَنْ تَعْرِضَ لِغَضَبِ هذا السُّلْطَانِ، فلو أَخَذْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بهِ ؟! فقالَ طَاوُوسٌ: ذٰلِكَ لو عَلِمَ النَّاسُ منهُ ما أَعْلَمُ، تَقُولُ: يُقْتَدَى بِي في الأَخْذِ، ولا يَعْلَمُونَ أَنِّي أَخَذْتُهُ فَتَصَدَّقْتُ بِهِ (۱).

٢٠٤ ـ وَقَالَ لِي أَبُو عَبِدِ اللَّهِ: قَدْ جَاءَ يَحْيَى بِنُ خَاقَانَ (٢) وَمَعَهُ اللَّهِ اللَّهِ وَيُقَلِّلُهُ، قُلْتُ لَهُ: قَالُوا إِنَّهَا / أَلْفُ الْرَابِ] شُويُّ (٣)، فَجَعَلَ يُقَلِّلُهُ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ وَيُقَلِّلُهُ، قُلْتُ لَهُ: قَالُوا إِنَّهَا / أَلْفُ دِينَارٍ، قَالَ: هَكَذَا قَالَ، وقَالَ: فَرَدَدْتُهَا عَلَيهِ، فَبَلَغَ البَاب، ثُمَّ رَجِعَ، وَيَنَارٍ، قَالَ: هَكَذَا قَالَ، وقَالَ: فَرَدَدْتُهَا عَلَيهِ، فَبَلَغَ البَاب، ثُمَّ رَجِعَ، فَقَالَ: إِنْ جَاءَكَ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِكَ بِشَيءٍ تَقْبَلُهُ ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: إِنَّمَا أَنْ أُخْبِرَ الخَلِيفَةَ بِهِلَذًا.

قُلْتُ لَأبي عبدِ اللّه: أَيُّ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْكَ لَوْ أَخَذْتَها فَقَسَمْتَها؟ فَكَلَحَ وَجْهُهُ، وقالَ: إذا أَنا قَسَمْتُهَا، أَيُّ شَيْءٍ كُنْتُ أُرِيدُ؟ أَنْ أَكُونَ لَهُ قُهْرِ مَاناً؟ أَنْ أَكُونَ لَهُ قُهْرِ مَاناً؟ أَنْ أَرُ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ٢/ ٢٨٥.

 <sup>(</sup>۲) كان يحيى بن خاقان والي الخليفة المتوكل عن ديوان الخراج، وهو والد الوزير عبيد الله بن يحيى بن خاقان، ينظر: المنتظم ١١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) تصغير شيء، وتصغيره: شُيئٌ لا شُوي، ومع تصغيره هذا سهَّل الهمزة، أفاده الدكتور العثيمين في حاشية الطبقات.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي يعلى في الطبقات ٢/ ٥٢٤، وابن الجوزي في المناقب ص ٤٦٠، بإسنادهما إلى أبي بكر المروذي، به. وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ٢١٥/٢.

والقهرمان: بضم القاف وفتحها \_ أمين المَلِك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه، وهي كلمة فارسية، ينظر: المعجم الوسيط ٢/٤٧٢.

٢٠٥ \_ وَسَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ دَاوُدَ يَقُولُ: حِدَّثنا الْحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثنا سَعِيدُ بِنُ عبدِ الغَفَّارِ (١)، حَدَّثنا ابنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ (٢)، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي هِلَالٍ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ أَينَ جَمَعَ الْمَالَ، لَمْ يُبَالِ اللَّهُ مِنْ أَينَ أَدْخَلَهُ النَّارِ» (٣).

٢٠٦ \_ وَسَمِعْتُ هَارُونَ بِنَ عِبِدِ اللَّهِ البَزَّازَ، يَذْكُرُ عَنْ جَعْفَرِ بِنِ عَوْنٍ، قَالَ مِسْعَرُ: أُخْبِرْنَاهُ عَنْ [موسى](٤) بِنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: قَسَمَ عُمَرُ عليهِ السَّلامُ يَوْماً مَالاً، فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عليهِ، فقالَ: ما أَحْمَقَكُم، لَوْ كَانَ هلذَا لِي مَا أَعْطَيْتُكُمْ مِنْهُ دِرْهَماً وَاحِدَا (٥).

٢٠٧ \_ سَمِعْتُ الوَلِيدَ بِنَ شُجَاعِ قالَ: حدَّثني بعضُ أَشْيَاخِنَا، قالَ: قالَ طَاوُوسٌ: بَيْنَا أَنَا في الحِجْرِ دَخَلَ عليَّ الحَجَّاجُ، وَمَرَّ رَجُلٌ عليه هَيْئَةُ السَّفَرِ فَدَعَاهُ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ قَدِمتَ؟ قَالَ: مِنَ اليَمَنِ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) جاء ذكره في كتاب التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (٣٦)، ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) هـو مولى ابن أبي الصبيغ الإِسكندراني، وهو ثقة، ينظر: الجرح والتعديـل ٣٥٨/٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ١/ ٤٣٧، وعزاه إلى أبي منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر، ثم نقل عن ابن العربي قوله: إنه باطل لم يصح ولا يصح.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل: يونس، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وهو أبو الصباح الكوفي: المعروف بموسى الكبير، روى له النسائي والبخاري في الأدب المفرد، وقد وضع الناسخ فوق يونس علامة تمريض، وهي تدل على أن تحريفاً وقع في الاسم.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في السنن ٦/ ٣٥٨، بإسناده إلى جعفر بن عون، به.

كَيْفَ تَرَكْتَ مُحَمَّدَ بِنَ يُوسُفَ؟ قَالَ: كَمَا يَسُرُّكَ عَظِيماً سَمِيناً، قَالَ: لَسُتُ عَنْ ذَا أَسْأَلُكَ، كَيْفَ سِيرَتُهُ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ ظَلُوماً غَشُوماً، قالَ: أَسْتُ عَنْ ذَا أَسْأَلُكَ، كَيْفَ سِيرَتُهُ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ ظَلُوماً غَشُوماً، قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ أَخِي، قَالَ: أَفَتَرَى أَخَاكَ [مِنْكَ] (١) أَعَزَّ مِنِّي بِاللَّهِ، قالَ: فَسَلِمَ مِنْهُ.

قَالَ طَاوُوسٌ: فَمَا شَهِدْتُ مَشْهَداً كَانَ أَعْجَبَ إِلَى منهُ (٢).

(٢٠٨ ـ قالَ الوَلِيدُ: وحدَّثني أبي، عَنْ أبي فَرْوَةَ الرُّهَاوِيِّ (٣)، عَنْ أبي فَرْوَةَ الرُّهَاوِيِّ (٣)، عَنِ ابنِ مُنَبِّهِ، قالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْلَمُ اللَّهُ نِيَّتَهُ الصَّدقَ إلاَّ لو كَادَتْهُ السَّمَاوَاتُ والأرضُ لَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ بَيْنِهِما مَخْرَجاً (٤).

٢٠٩ ــ وَسَمِعْتُ أَبا جَعْفَرِ الخُرَاسَانِيَّ يقُولُ: حَدَّثنا يَعْقُوبُ بنُ
 كَعْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بنَ أَسبَاطٍ يقُولُ: مَرَّ طَاوُوسٌ على بَغْلَةٍ لَهُ
 بِنَهَرٍ قَدْ كُرِيَ، فأرَادَتْ بَغْلَتُهُ أَنْ تَشْرَبَ، فأبى أَنْ يَدَعَها تَشْرَبُ.

٢١٠ - وَسَمِعْتُ عبدَ الصَّمَدِ يقُولُ: قالَ بِشْرٌ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدَهُ نَبَذَهُ إِلَى هوُّلاءِ المُتْرَفِينَ.

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: بك، والتصويب من التاريخ ومن المنتظم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في الزهد (٢٢١٣)، وابن عساكر في تاريخه ٣١٢/٥٦، وابن الجوزي في المنتظم ١١٦/٧، بإسنادهم إلى طاووس.

<sup>(</sup>۳) هو يزيد بن سنان بن يزيد الجزري، وهو ضعيف الحديث، وروايته عن وهب منقطعة، وروى له الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في الزهد (٢٩٢)، وابن أبي حاتم في التفسير ٩/ ٢٩١٠، بإسنادهما إلى وهب بن منبه، به.

٢١١ \_ وَسَمِعْتُ أَبِا جَعْفَرِ الخُرَاسَانِيَّ يَقُولُ: حَدَّثني مَحْبُوبُ بِنُ مُوسَى أَبُو صَالِح، قَالَ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بِنَ حَرْبِ يقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بِنَ حَرْبٍ يقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بِنَ حَرْبٍ يقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بِنَ حَرْبٍ يقُولُ: كَيْفَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يقُولُ لِي: كَيْفَ الرَّجُلَ أَبْغَضُهُ، فَيقُولُ لِي: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ فَيَلِينُ لَهُ قَلْبِي، فَكَيْفَ بِمَنْ أَكَلَ ثَرِيدَهُمْ، وَوَطِيءَ إِسَاطَهُمْ (١).

٢١٢ ـ وَسَمِعْتُ / أَبِا عِبِدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ، [١/١٥] قَالَ: حَدَّثْنَا شُكِيْمَةُ، قَالَ: حَدَّثْنَى قَيْسُ بِنُ مُسْلِم، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بِنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عبدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ طَارِقَ بِنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عبدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَعَهُ دِينُهُ، فَيَلُقَى الرَّجُلَ لَهُ إليه الحَاجَةَ فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَذَيْتَ وَذَيْتَ، وَمَعَهُ دِينُهُ، فَيَلُوجِعُ وَقَدْ يُشْنِي عَليهِ، وَعَسَى أَنْ لَا يُخْلِي مِنْ حَاجَتِهِ بِشَيءٍ، فَيَرْجِعُ وَقَدْ أَسْخَطُ اللَّهُ عليهِ، وَمَا مَعَهُ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ (٢).

٢١٣ \_ سَمِعْتُ دَاوُدَ بِنَ رُشَيْدٍ يَقُولُ: حَدَّثنا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَحْيَى بِنِ عبدِ الرَّحمنِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ المُغِيرَةِ بِنِ يَحْيَى بُنْ دُوَةً، عَنِ ابنِ عَبَّاس، سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «سَيَكُونُ قَوْمٌ يَتَفَقَّهُونَ في الدِّينِ، [و] (٣) يَقْرَأُونَ القُرْآنَ، يَأْتِيهُمُ الشَّيْطَانُ فيقُولُ: لو أَتَيْتُمُ السُّلْطَانَ فأَصَبْتُمْ مِنْ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في الحلية ٧/١١، والبيهقي في الشعب ٧/٥١، بإسنادهما إلى الثورى، به.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن المبارك في الزهد (۳۸۲)، وهناد في الزهد (۱۱۵۳)، والطبري في التفسير ٥/١٢٨، وابن منده في الإيمان (٤٧)، بإسنادهم إلى قيس بن مسلم، به.
 (٣) زيادة من مصادر تخريج الحديث.

دُنْيَاهُمْ، واعْتَزَلْتُمُوهُم بِدِينِكُمْ، وَلاَ يَكُونُ ذٰلِكَ، كَمَا لاَ يُجْتَنَى مِنَ القَتَادِ إلاَّ الشَّوْكُ، كَذَا لاَ يُجتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إلاَّ الخَطَايا»(١).

٢١٤ \_ وَسَمِعْتُ أَحمدَ بِنَ مَنِيعِ يقُولُ: حدَّثنا حمَّادُ الخَيَّاطُ، عَنِ ابنِ أَبنِ أَبنِ فَيْ وَلَّ: قَالَ: قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ على الإِمَارَةِ، وَسَتَصِيرُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً، فَنِعْمَتِ المُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ "(٢).

٢١٥ ــ وَسَمِعْتُ شَيْبَانَ الأَبْلِيَّ يقُولُ: حدَّثنا أبو الأَشْهَبِ،
 وجَرِيرٌ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لاَ تَسْأَلِ الإَمَارَةَ» (٣).

٢١٦ ـ سَمِعْتُ أَبَا عبدِ اللَّهِ يقُولُ: حدَّثنا إبرَاهِيمُ بنُ خَالِد، حدَّثنا رَبَاحُ بنُ زَيْدٍ، قالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا وَائِلٍ شَقِيقَ بنَ سَلَمَةَ كَانَ يَأْخُذُ العَصَا في زَمَنِ الحَجَّاجِ، حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ الحَجَّاجُ وَضَعَها (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في تاريخه ٦٤/٦٤، والمزي في التهذيب ١٩/ ١٦١، بإسنادهما إلى داود بن رشيد، به، ورواه ابن ماجه (٢٥٥)، والطبراني في المعجم الأوسط // ١٥٠، وفي مسند الشاميين ٣/ ٤٠٥، بإسنادهما إلى الوليد بن مسلم، به.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۷۲۹)، والنسائي (٤٢١١)، وأحمد ٤٤٨/٢، بإسنادهما إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب به.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى في المفاريد (٢٨) عن شيبان بن أبي شيبة الأبلي به. ورواه أحمد ٥/ ٢٣، والبزار ٦/ ٢٥٢، وابن حبان ١٠/ ٣٣٢، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٣٠، بإسناده إلى الحسن البصري به.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣/ ١٨٣ ، بإسناده إلى أحمد به.

قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابنَ عَوْنٍ أَخَذَها في زَمَنِ أَبِي جَعْفَرٍ.

٢١٧ \_ وَسَمِعْتُ أَبا عَبدِ اللَّهِ يَذْكُرُ عَنْ عَفَّانَ، قَالَ: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قالَ: سأَلَ رَجُلٌ طَاوُوساً عَنْ شَيءٍ، فَقالَ: تُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ فِي عُنُقِي حَبْلًا، ثُمَّ يُطَافُ بِي (١) ./

٢١٨ ـ سَمِعْتُ يَعْقُوبَ رَسُولَ الخَلِيفَةِ يَقُولُ لأبي عبدِ اللَّهِ: يَجِيئُكَ ابني بينَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ فَتُحَدِّثُهُ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ أو حَدِيثَيْنِ، فَقَالَ: لا، لا يَجِيءُ، فَلَمَّا خَرَجَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَرَى لو بَلَغَ أَنْفُهُ طَرَفَ السَّمَاءِ حَدَّثَتُهُ! أنا أُحَدِّثُ حَتَّى يُوضَعَ الحَبْلُ في عُنُقِي!

۲۱۹ \_ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ دَاوُدَ بِنِ صَبِيحٍ يَقُولُ: حَدَّثنا الحَسَنُ ابنُ الرَّبِيعِ، قالَ: حدَّثنا ابنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابنُ ابنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، فَذَكَرَ شَيْئاً، قالَ: وَقَسَمَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِينَ النَّاسِ ابنِ سِيرِينَ، فأبى أَنْ يَقْبَلَهُ، / وقالَ: لَيْسَ بِي طَعْنُ على عُمَرَ [۲۰/ب] في شَيءٍ، ولكِنَّهُ الاسْتِغْنَاءُ عنهُ.

(۲۲) وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بِنَ دَاوُدَ يَقُولُ: حَدَّثنا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، قَالَ: قَالَ وَهْبُ بِنُ مُنَبِّه لَطَاوُوسٍ: يَا أَبِا عَبِدِ الرَّحَمَٰنِ، ضَيَّقْتَ جِدَّاً، قَالَ: وأَنتَ اتَّسَعْتَ جِدَّاً.

٢٢١ ـ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ بَكَّارِ الصَّيْرَفِيَّ يَقُولُ: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ ابِنِ طَاوُوس، قالَ: خَطَبْتُ امرأةً

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية ١٣/٤، بإسناده إلى عفان بن مسلم به.

أَتَزَوَّجُها، فأتيتُ أبي فَسَأَلْتُه أَنْ يَجِيءَ مَعِي، فَذَهَبْتُ فَتَهَيَأْتُ وَغَسَلْتُ ثِيابِي، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: لا تَذْهَبَنَّ.

۲۲۲ ـ سَمِعْتُ أَبَا عَبِدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَاوُوسٌ كَاسْمِهِ، افْتَعَلَ ابنُهُ على لِسَانِهِ كِتَاباً إلى عُمَرَ بَنِ عَبِدِ الْعَزِيزِ، فأعْطَاهُ ثلثمَائةً دِينَارٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ طَاوُوساً فَبَاعَ ضَيْعَتَهُ وَبَعَثَ بِهَا إلى عُمَرَ، فأُريدَ طَاوُوسٌ أَن يَدْخُلَ عَلَى ابنهِ فَأَبِي، أو قالَ: دَخَلَ في وَقْتِ المَوْتِ (١).

٣٢٣ ــ سَمِعْتُ أَبَا عَبِدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثْنَا عَبِدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، قَالَ: مَا رَأْيتُ ابَنَ فَقِيهٍ قَطُّ مَثْلَ ابنِ طَاوُوسٍ، قَلْتُ: هِشَامُ بنُ عُرْوَةً؟ قَالَ: مَا كَانَ أَفْضَلَ، ولَمْ يكُنْ مِثْلَهُ

٢٢٤ ـ سَمِعْتُ عَبّاساً العَنْبَرِيَّ يقُولُ: سَمِعْتُ عبدَ الرَّزَّاقِ قَالَ: ذَكَرَ شَيْخٌ لنا يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ (٢)، قالَ: رأَى طَاوُوسٌ سَائِلاً في عَيْنِهِ عَمَشٌ، وفي يَدِهِ وَسَخٌ، فقالَ: هذا الفَقْرُ مِنَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ الوَسَخِ؟ تَقُولُ: فَمَا بَالُ المَاءِ؟!.

٢٢٥ ـ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ دَاوُدَ بِنِ صَبِيحٍ يَقُولُ: حَدَّثِنا الحَسَنُ ابِنُ الرَّبِيعِ، قالَ: قالَ عَثَّامٌ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: لِي أَقْرِبَاءٌ بِالسَّوَادِ ابنُ الرَّبِيعِ، قالَ: لا تَفْعَلْ، يا أبا عليٍّ، فإنَّكَ مَتَى فَعَلْتَهُ بُعْيتَ أَنْ تؤدِّي الخَرَاجَ، فَتَذْهَبُ إلى بابِ العَامِلِ، فلا يُدْخِلُكَ، فَيَخْرُجُ بُعْيتَ أَنْ تؤدِّي الخَرَاجَ، فَتَذْهَبُ إلى بابِ العَامِلِ، فلا يُدْخِلُكَ، فَيَخْرُجُ

<sup>(</sup>١) رواه المروذي في الورع ص ٨٧، عن الإِمام أحمد به. وتُعَرَّمَ كُلُّ مِنْ صَرَّعَ

 <sup>(</sup>۲) اليماني كان ختن عبد الرزاق على أخته، وكان ثقة، ينظر: الجرح والتعديل
 ۲۰۲/۳.

عَلَيكَ وأنتَ جَالِسٌ فَلاَ تَقْدِرْ على كَلاَم، فَتَقُولُ: لو اشْتَرَيْتُ حِمَاراً فَتَسيرُ معهُ فلاَ تَلْحَقُهُ، فَسِرْتُ مَعَهُ كَانَ أَقْضَى لِحَاجَتِي، فَتَشْتَرِي حِمَاراً فَتَسيرُ معهُ فلاَ تَلْحَقُهُ، فتقُولُ: لو اشْتَرَيْتُ بِرْذُوناً فَتَسِيرُ مَعَهُ، فإذَا أَنتَ قد صِرْتَ مِنْ أَتباعِ العَامِلِ.

٢٢٦ ــ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الصبَّاحِ يقُولُ: أخبرنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثِ، عَنِ الحَسِنِ بنِ يَنَاقٍ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ، قَالَ مَنِ ازْدَادَ مِنْهُمْ قُرْباً الْمُثَدَّ حِسَابُهُ، وَمَنْ كَثُرَ تُبَّاعُهُ كَثُرتُ شَيَاطِينُهُ مِنهُ بُعْداً، وَمَنْ كَثُرَ مَالُه اشْتَدَّ حِسَابُهُ، وَمَنْ كَثُر تُبَّاعُهُ كَثُرتُ شَيَاطِينُهُ (١).

٢٢٧ \_ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ الصِبَّاحِ يَقُولُ: أخبرنا جَرِيرٌ (٢)، عَنْ لَيْثِ، عَنْ عَطْاءِ، عَنْ خَيْثَمَة، قالَ: حدَّثني فُلاَنُ بِنُ فُلاَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِرَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ في سَرِيَّةٍ أَمِيراً، فلمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَمْرِه، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ.

فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في آخِرِ حَدِيثِهِ: «كَيْفَ وَجَدْتَ الإِمَارَةَ»؟

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ وَأَنَا فِي نَفْسِي مِثْلُ رَجُلٍ / مِنَ القَوْمِ، فَجَعَلْتُ إِذَا رَكِبَتُ رَكِبُوا، وإذا صَلَّيْتُ صَلُّوا مَعِي، وإذا [١/٢٦] نَزَلُتُ نَزَلُوا، فَمَا زَالَ بِي الأَمرُ حَتَّى رَأَيْتُ أَنَّهُ ليسَ في القَوْمِ أَفْضَلُ في نَزَلُوا، فَمَا زَالَ بِي الأَمرُ حَتَّى رَأَيْتُ أَنَّهُ ليسَ في القَوْمِ أَفْضَلُ في نَزَلُوا، فَمَا زَالَ بِي الأَمرُ حَتَّى رَأَيْتُ أَنَّهُ ليسَ في القَوْمِ أَفْضَلُ في

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٧٤، بإسناده إلى ليث بن أبي سليم به.

<sup>(</sup>۲) جرير هو ابن حازم، وليث هو ابن أبي سليم، وعطاء هو ابن السائب، وخيثمة هو ابن عبد الرحمن.

قَالَ: «إِنَّ [السُّلْطَانَ](١) على بابِ عَنَتٍ، إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّـهُ»، قَالَ الرَّجُلُ عندَ ذَاكَ: واللَّهِ، لا أَعْمَلُ لَكَ ولا لِغَيْرِكَ أَبداً(٢).

٢٢٨ ـ سَمِعْتُ أَبَا عَبِدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ اللَّعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: قَالَ لِي: يَا سُلَيْمَانُ، إِنَّ أُمَرَاءَنَا هَوُّلَاءِ لِيسَ عِنْدَهُمْ تَقُوى أَهْلِ الْإِسْلامِ، ولا أَحْلامُ أَهْلِ الْإِسْلامِ، ولا أَحْلامُ أَهْلِ الْجِسْلامِ، ولا أَحْلامُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ (٣).

٢٢٩ ــ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ صَبِيحٍ، قَالَ: حدَّثني الحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ، حدَّثنا ابنُ المُبَارَكِ، حدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَانَتْ أَنْبِيَاءُ، وَسَيُكُونُ [بَعْدَهُمْ] أَمْرَاءُ، وَلَنَ تَالَّهُمْ نَجَا، وَمَن اعْتَزَلَهُمْ سَلِمَ، يَتُرُكُونَ بَعْضَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ، فَمَنْ نَاوَأَهُمْ نَجَا، وَمَن اعْتَزَلَهُمْ سَلِمَ، أو كَادَ يَسْلَمُ، وَمَنْ وَقَعَ مَعَهُم في دُنْيَاهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ " (٥).

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل: الشيطان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) رواه المعافى بن عمران في الرهد (۸۱)، وابس أبي شيبة ۲۱۸/۱۲، والطبراني في المعجم الكبير ٤/ ٤٨، بإسنادهم إلى خيثمة، وإسناده ضعيف لإرساله.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الشعب ٦/ ٧٠، وابن عساكر في تاريخه ١٧٨/٢٣، بإسنادهما إلى أحمد بن حنبل به. وذكره المزي في التهذيب ١٢/ ٥٥٣، والذهبي في السير ١٦٤/٤.

<sup>(</sup>٤) زيادة من معجم ابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٥) رواه معمر في الجامع ٢١/ ٣٢٩، عن ابن طاووس به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٥/ ٢٤٣، بإسناده إلى ليث عن طاوس عن ابن عباس به، ورواه ابن الأعرابي في معجمه (٢٦٣)، بإسناده إلى ابن مسعود به.

٢٣٠ ــ وَسَمِعْتُ أَبا عبدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ مُحَمَّدَ بنَ الضحَّاكِ (١)، صَاحِبَ بِشْرِ بنِ الحَارِثِ، فقالَ: كَانَ أَبُوهُ الضحَّاكُ شَيْخاً سَلِيماً، قدْ كَتبَ عَنْ إِسْرَائِيلَ (٢)، وَكَانَ يُعَلِّمُ بَنِي مُحَمَّدٍ، وَكَانَ إذا ذَهَبَ حَمَلَ إذاوَةً فِيها مَاءٌ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ: هُوَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ، ولاَ يَرَى أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَائِهِم، وَجَعَلَ يَعْجَبُ مِنْ سَلاَمَتِهِ.

٢٣١ ـ وَسَمِعْتُ عبدَ الصَّمدِ بنَ يَزيدَ يقُولُ: قالَ الفُضَيْلُ: رُبَّما حدَّثَ الرَّجُلُ المُغَفَّلُ الصَّالِحُ بالحَديثِ، فيُحَدِّثُ بِهِ عَشَرَةً فَتُضْرَبُ أَعْنَاقُهُمْ.

٢٣٢ ـ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ سَهْلِ بِنِ عَسْكَرٍ يقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ سَهْلِ بِنِ عَسْكَرٍ يقُولُ: سَمِعْتُ الفِرْيَابِيَّ يقُولُ: لَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَخَصَّ بِسُفْيَانَ مِنَ الأَشْجَعِيِّ (٣)، حتَّى أَنْاد قَوْماً مِنَ الكَتَبةِ أَحَادِيثَ في السُّلْطَانِ، فَلَمَّا رَآها سُفْيَانُ عَلِمَ مِنْ أَيْنَ مَخْرَجُها، فَجَفَى الأَشْجَعِيَّ بأَخَرَةٍ.

٣٣٣ ـ سَمِعْتُ أحمدَ بنَ الخَلِيلِ يقُولُ: حدَّثني الحَسَنُ بنُ عِيسى مَوْلَى عبدِ اللَّهِ بنِ المُبَارَكِ، قالَ: أخبرني إسمَاعِيلُ أبو العبَّاسِ (٤)، قالَ: سألتُ ابنَ المُبَارَكِ بالكُوفَةِ، قُلْتُ: قَدِمَ العَرَبُ

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الضحاك بن عثمان بن عبد الله الحزامي.

<sup>(</sup>٢) هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>٣) هو عبيد الله بن عبيد الرحمن الكوفي، نزيل بغداد، روى له البخاري ومسلم وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

خُرَاسَانَ فَنَزَلُوا على الدَّهَاقِينَ (١)، فَعَلَبُوهُم على ضَيَاعِهِمْ وأَمْوَالِهِم، وقالُوا: هله إحَازَتُنا، فالمُحْسِنُ مِنْهُم مَنْ كَانَ يَرُدُّ على الدَّهَقَانِ وقالُوا: هله، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ الضِّيَاعُ في أَيْدِيهِم مَغْصُوبَةً حَتَّى جَاءَ ثُلُثَ مَالِه، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ الضِّيَاعُ في أَيْدِيهِم مَغْصُوبَةً حَتَّى جَاءَ أبو مُسْلِم (٢) فَقَتَلَ العَرَبَ وأَصْفَى عَلَيْهِمْ أَمْوَالُهُم، فصارَ بَعْضُ تِلْكَ الضِّياعِ في يَدِ رَجُلِ يَتَحَرَّجُ، يُرِيدُ الخُرُوجَ منها، أَفَيرُدُها على العَرَبِ الفَينَ الذينَ غَلَبَهُمْ الذينَ أَصْفَاها عليهِم أبو مُسْلِم، أو يَرُدُها على الدَّهَاقِينَ الذينَ غَلَبَهُمْ عليها العَرَبُ؟

[٢٦/ب] / فقالَ لي ابنُ المُبَارَكِ: هل سَأَلتَ عَنْ هـاذا أحداً بالكُوفَةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، سألتُ شَرِيكَ بنَ عبدِ الله، فقالَ: فمَا قَالَ لَكَ شَرِيكُ؟ قُلْتُ: قَالَ: يَرُدَّها على الدَّهَاقِينَ الذين غَصَبَهُمْ العَرَبُ، قالَ: فَسَكَتَ عَنِّي قَالَ: يَرُدُّها على الدَّهَاقِينَ الذين غَصَبَهُمْ العَرَبُ، قالَ: فَسَكَتَ عَنِّي ابنُ المُبَارَكِ، ثُمَّ لَقِيني بعدَ أَيَّامٍ، فقَالَ لي: يا أَبا العَبَّاسِ، مَا أَظُنُّ مَسْأَلتَكَ إِلَّا كَمَا أَفْتَاكَ شَرِيكٌ.

٢٣٤ سَمِعْتُ أحمدَ بنَ الخَلِيلِ يقُولُ: حدَّثني الحَسَنُ، قالَ: أخبرني أحمدُ بنُ عِمْرَانَ، مِنْ ثِقَاتِ مَشْيَخَة نَيْسَابُورَ، قالَ: سَأَلتُ ابنَ المُبَارَكِ، قُلْتُ: إنَّ عَلَيْنا خَرَاجَ ضَيَاعِنا، فَنُصَانِعُ الكُتَّابَ حتَّى يُخَفِّفُوا عنَّا؟

قالَ: لاَ تَفْعَلْ، ليسَ لَكَ ذَاكَ، هـٰذا الخَرَاجُ فَيءُ المُسْلِمينَ؛ بهِ تُسَدُّ الثُّغُورُ، وبهِ يُدْفَعُ الأَعْدَاءُ عَنْكُمْ، أَدِّ هذا الخَرَاجَ.

<sup>(</sup>١) الدهقان: هو من له مال وعقار.

<sup>(</sup>٢) هو أبو مسلم الخُراساني الأمير.

قُلْتُ: إِنَّا نُظْلَمُ مِنْهُم، قالَ: فإِنْ كُنْتَ تُظْلَمُ فادْفَعْ عَنْ نَفْسِكَ قَدْرَ الظُّلْم ليسَ غَيْرُه.

و ٢٣٥ ـ قُلْتُ لأبي عبدِ الله: الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ، فَيَجِيءُ العَامِلُ فَيَنْزِلُ عليهِ، تَرَى أَنْ يَصْنَعَ لَهُ طَعَاماً، أو يُقَدِّمَ إليه طَعَاماً مَا؟ قالَ: إذَا كَانَ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الظُّلْمَ فَلاَ بَأْسَ.

قلتُ: فَلاَ يَخَافِ أَنْ يَكُونَ هذا عَوْناً لَهُمْ! قالَ: إِنَّما يَدْفَعُ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ، ولَمْ يَرَبِهِ بأْساً.

٢٣٦ ـ سَمِعْتُ إسحَاقَ بِنَ دَاوُدَ يَقُولُ: حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثْنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ (١) قالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: إِنِّي وَرِثْتُ أَرْضاً بِالسَّوَادِ كَانَتْ قَطِيعَةً لَأَجْدَادِي، أَفَأَبِيعُها؟ قالَ: لاَ، قُلتُ: أَهَبُها، قالَ: لاَ، قُلتُ: أَهَبُها، قالَ: لاَ، قُلْتُ: فَمَا أَصْنَعُ بِها؟ قالَ: دَعْها. فَتَرَكَها، فَوَثَبَ عليها أَهْلُ قالَ: لاَ، قُلْتُ عليها أَهْلُ بَيْتِي فَأَخَذُوها، أو نَحْو هذَا (٢).

٢٣٧ ـ قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ: لَو أَنَّ رَجُلاً اغْتَصَبَ دَاراً فَدَفَعَها إلى صَاحِبها الذي أبي، كُنتَ تَرَى أَنْ أُوقِفَها؟ قَالَ: لا، تَرُدَّها إلى صَاحِبها الذي أُخِذَتْ مِنْهُ.

٢٣٨ \_ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بَنَ دَاوُدَ بِنِ صَبِيحٍ يَقُولُ: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ، قالَ: قالَ سَعِيدُ بنُ عبدِ الغَفَّارِ: سألتُ أبا بَكْرِ بنَ

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، الإمام، المتوفى سنة (۱۸٦)، وهو صاحب كتاب السير المطبوع.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ويبدو أن سقطاً ما وقع في آخر النص.

عَيَّاشٍ، وَحَفْصَ بنَ غِيَاثٍ، وابنَ المُبَارَكِ، عَنِ الشُّرْبِ مِنْ مَاءٍ يَكُونُ في أَرْضِ مَغْصُوبَةٍ؟ فلمْ يَرَوْا بِهِ بأساً.

فَقُلْتُ لأبي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ: مَاذَا تَرَى في الرَّجُلِ يَبُلُّ الطِّينَ مِنْ ذَٰلِكَ المَاءِ يُطَيِّنُ بهِ، أَو يَضْرِبَ لَبِناً؟ فَكَرِهَهُ، وقالَ: لا يَعْجِنُ بِشَيءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ إِلاَّ لِيَشْرَب.

قالَ سَعِيدٌ: وسألْتُ أبا بَكْرِ بنَ عَيَّاشٍ عَنْ سَقْي الزَّرْعِ مِنَ المَاءِ المَغْصُوب؟ قَالَ: أَكْرَهُ الزَّرع.

فقلتُ لِحَفْصِ: إِنَّ لِنَا بِالشَّامِ بُسْتَاناً، فَرُبَّما فَجَّرِنا المَاءَ إلى الدَّارِ في بئرٍ قد حَفَرْنَاها للمَاءِ للشُّرْبِ منهُ كَي يَصْفُو، وعلى البِئرِ عِنبَةٌ تَحْمِلُ [۱/۲۷] فَهِي تَشْرَبُ إِذَا فَجَّرْنا / المَاءَ إلى البِئرِ؟ فقالَ: إِن كُنْتَ تَنْوِي شُرْبَها إِذَا فَجَّرْتَها فَلا تَأْكُلْ مِنْ حَمْلِها، وإِنْ كُنْتَ لا تَنْوِي فَشَرِبَتْ فلا أَرى بأُساً.

٣٩٩ \_ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ عَلِيٍّ بِنِ شَقِيقٍ يقُولُ: حدَّثني عَبْدَانُ، عَنْ سُفْيَانَ بِنِ عبدِ المَلِكَ، أَنَّ عبدَ اللَّهِ اشْتَرَى لَهُ قَتَّا فَرَآهُ أَخْضَرَ، فقالَ للبَايعِ: أَتَدْرِي مِنْ أَيِّ نَهْرٍ سُقِيَ هاذا؟ قالَ: قَالُوا: مِنْ نَهْرِ بِسباباذ (١)، قالَ: فقالَ: وَيْحَكَ، أَمَرْتُكَ أَنْ تَشْتَرِي مِنْ أَرْضِ صَافِيةٍ! (٢).

٢٤٠ ـ وَسَمِعْتُ أحمدَ بنَ الخَليلِ يقُولُ: حدَّتني الحَسَنُ بنُ
 عيسى، قالَ: سَمِعْتُ ابنَ المُبَارَكِ يقُولُ: اشْتَرَيْتُ بالمَدِينةِ تَمْراً بِعَشَرةِ

<sup>(</sup>١) بحثت كثيراً عن هذا الموضع فلم أعثر عليه.

 <sup>(</sup>۲) الصافية: هي الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها،
 وقيل: هي الضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته، ينظر: النهاية ٣/٤٠.

دَرَاهِمَ، فَجَعَلْتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ جَوْدَتِهِ، فَلَمَّا اكْتَلْتُ وأَعْطَيْتُهُ الثَّمَنَ قُلْتُ: ما أَجْوَدَ هذا التَّمْرَ، قالَ: فقالَ البَايعُ: مِنْ أَرْضِ فُلَانٍ، فَسَمَّى لي أَرْضاً صَافِيَةً، فَقُلْتُ: كَيفَ أَصْنَعُ هاذا، لا يُسْتَطَاعُ رَدُّهُ، قد اشْتَرَيْتُه والأمرُ فيهِ أَنْ أَرُدَّهُ على صَاحِبِ الأرضِ، فَتَصَدَّقتُ بهِ عن صَاحِبِ الأرضِ.

قالَ الحَسَنُ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ فِي طَرِيقِنا هذا أَرَضِينَ صَافِيةً، فَسَمِّها لِي أَتَنكَّبُها؟ فقالَ لِي: لاَ يُرَدْ أَنْ تَعْرِفَها، فإنَّكَ مَا لَمْ تَعْرِفْها فَهُوَ مُبَاحٌ لَكَ أَنْ تَشْتَرِي منها.

٢٤١ ـ قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ: مَرَرْتُ بِضَيْعَةِ رَجُلٍ، فَاشْتَرَيْتُ مِنها، ثُمَّ تَبَيَّنْتُ أَنَّها صَافِيةٌ؟ قالَ: تَرْجِعُ إلى القَرْيَةِ، فَتَنْثُرَ الزَّادَ وَتَخْرُجَ، ولمْ يَقُلْ لي خُدِ الثَّمَنِ.

١٤٢ ـ سَمِعْتُ عبدَ الصَّمَدِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ مُقَاتِل يقُولُ: كُنْتُ عندَ بِشْرِ بنِ الحَارِثِ، وإذا سَمَّاكُ معهُ سَمَكُ في [سَلَّة] (١) فَجَعَلُوا يَشْتَرُونَ منهُ، فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ السمَّاكُ يَمْدَحُ السَّمَكَ ويقُولُ: هذا مِنْ دِجْلَةَ العَوْرَاءِ، فقالَ بِشْرٌ: رُدُّوه، فَجَعَلُوا يُلْقُونَ السَّمَكَ في [سَلَّتِه] (٢)، فقالَ السَّماكُ: مَا لَكَم، لِمَ رَدَدتُمُوه، تُريدُونَ أَنْ أَزِيدَكُمْ؟ فأبوا، فقامَ السمَّاكُ فَي السَّمَكُ فَي أَنْ السَّمَكَ فَي قَالَ: هذه كانتْ لأمِّ فَذَهَبَ، فقلْتُ لِبشْرٍ: أَيُّ شَيءٍ هذه دِجْلَةُ العَوْرَاءُ؟ قالَ: هذه كانتْ لأمِّ جَعْفَرِ فَأُخِذَتْ مِنْها.

سألتُ أبا عبدِ اللَّهِ عَنِ الشِّراءِ منها، فَكَرِهَهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد اجتهدت في وضعه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد اجتهدت في وضعه.

قَالَ أَبُو نَصْرِ بِنُ كُرْدِيٍّ: دِجْلَةُ العَوْرَاءُ خَلْفَ مَنْزِلِ أَحمدَ بِنِ خَنْبَلٍ عِنْدَنا (١).

٢٤٣ \_ سَمِعْتُ أحمدَ بنَ الخَلِيلِ يقُولُ: حدَّثني الحَسَنُ، قالَ: وأخبرني إبرَاهِيمُ بنُ سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي سَلَمَةُ بنُ سَلَمٍ يَتَغَدَّى يَوْماً، وأخبرني إبرَاهِيمُ بنُ سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي سَلَمَةُ بنُ سَلَمٍ يَتَغَدَّى يَوْماً، وعلى الخِوَانِ بُقُولٌ حِسَانٌ، وكَانَ يَأْكُلُ مِنها، فقالَ: ما رَأَيْتُ بُقُولاً وعلى الخِوَانِ بُقُولًا عِسَانٌ، مِنْ اَينَ هذا؟ قَالُوا: مِنْ حَائِطِ أبي مُسْلِمٍ (٢)، أَرْطَبَ ولا أَطْيَبَ مِنْ هذِه، مِنْ أَينَ هذا؟ قَالُوا: مِنْ حَائِطِ أبي مُسْلِمٍ (٢)، قالنَ قَالَ: فقامَ مِنَ الخِوَانِ، فَاسْتَقَاءَ حتَّى رَمَى بهِ (٣).

[۲۷/ب] ٢٤٤ \_ وَسَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ دَاوُدَ بِنِ صَبِيحٍ يَقُولُ: /حدَّثنا الحَسَنُ، قالَ: سألنا ابنَ المُبَارَكِ عَنْ صَاحِبِ هَاذِهِ الْأَرْضِينَ المَغْصُوبَةِ، الخَصَنُ، قالَ: سألنا ابنَ المُبَارَكِ عَنْ صَاحِبِ هَاذِهِ الأَرْضِينَ المَغْصُوبَةِ، إذا حَلَّلَ أَنْ تُزْرَعَ، أَوْ تُسْكَنَ؟ فقالَ: لا أَرى بِهِ بأُساً فِيما بَيْنَكَ وبينَ اللَّهِ إذا حَلَّلَ أَنْ تُزْرَعَ، أَوْ تُسْكَنَ؟ فقالَ: لا أَرى بِهِ بأُساً فِيما بَيْنَكَ وبينَ اللَّهِ تعالى، ولكنْ كَيْفَ بالقُدْوَةِ، فَتَرْكُهَا أَحَبُّ إلى اللَّهِ .

٢٤٥ \_ قالَ<sup>(١)</sup>: سَمِعْتُ الفَزَارِيَّ يقُولُ: لا تَنْزِلْهَا، وإنْ أَذِنَ لَكَ صَاحِبُها، ولا تَزْرَعْ فِيها، لأَنَّها عِنْدِي لو كَانَتْ في يَدِهِ لم يَفْعَلْ.

٢٤٦ ــ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ دَاوُدَ بِنِ صَبِيحٍ يقُولُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بِنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، قالَ: حدَّثنا سَلْمُ بِنُ سَالِمٍ (٥)، عَنِ

<sup>(</sup>١) قول أبي نصر رواه ابن الجوزي في المناقب ص ٤٣، بإسناده إليه.

<sup>(</sup>٢) لعله أبو مسلم الخراساني.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف المروذي في الورع (٣١٢)، عن إبراهيم بن سلمة به.

<sup>(</sup>٤) القائل هو: الحسن بن عيسى مولى ابن المبارك.

<sup>(</sup>٥) هو أبو محمد البلخي، وهو متروك الحديث، ينظر: الجرح والتعديل ٤/ ٢٦٦.

ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُزْرَعَ في أَرْضِ الصَّافِيَةِ.

٢٤٧ \_ قِيلَ لَأَبِي عبدِ الله، وأنا شَاهِدٌ: الأرضُ المَغْصُوبةُ تَرَى أَنْ يَتَّجِرَ الرَّجُلُ فِيها؟ قَالَ: لاَ.

قِيلَ لَهُ: فَيُصَلِّي فِيها؟ قَالَ: حَسْبُكَ.

٢٤٨ ــ سَمِعْتُ أَبا بَكْرِ بِنَ أَبِي عَوْنِ يقُولُ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنِ العَوَّامِ بِنِ حَوْشَبِ، قالَ: حدَّثني البَاهِليُّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنِ العَوَّامِ بِنِ حَوْشَبِ، قالَ: حدَّثني البَاهِليُّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قالَ: قالَ عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ عليهِ السَّلاَمُ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً الشَّامِ، قالَ: الكَاتِبُ يُصَانَعُ يَوْمَ القِيَامَةِ المَصْنُورُ، قالَ: قِيلَ: وَمَا المَصْنُورُ؟ قَالَ: الكَاتِبُ يُصَانَعُ العَرِيفَ، فيأْكُلُ هذا ويأْكُلُ هذا، أو يَتْرُكَانِ الاسمَ غُلُولاً في دِيوَانِ المُسْلِمينَ (١).

٢٤٩ ـ سَمِعْتُ الحَسَنَ بِنَ شَوْكَر يَقُولُ: كُنَّا عِندَ الفُضَيْلِ، فَصَلَّى الإِمَامُ العَصْرَ، وَتَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الفُضَيْلِ، فقالُوا لَهُ: يا أبا عَلِيٍّ، حدِّثنا رَحِمَكَ اللَّهُ؟ فأَطْرَقَ طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فقالَ: إِنْ كَانَ هاذا للَّهِ فَمَا أَحْسَنَه، ثُمَّ أَشَارَ إلى الطَّوافِ، هاذا للَّهِ فَمَا أَحْسَنَه، ثُمَّ أَشَارَ إلى الطَّوافِ، فقالَ: تَرَى مَنْ تَرى، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِم يَمَانِيٌّ لا يَعْرِفُ الرِّيَاءِ.

٧٥٠ \_ حدَّثنا هارُونُ بنُ إِسْحَاقَ، حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ، قالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يقُولُ: لَو عَلِمْتُ أَحَداً يَطْلُبُ الحَدِيثَ للَّهِ لاَّتَيْتُهُ إلى مَنْزِلِهِ حتَّى أَحَدُّنُهُ، أو كَمَا قَالَ.

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا الأثر، ولم أعثر على كلمة: (المصنور) في معاجم اللغة. عجل المراكب الكهر (الكهرية)

٢٥١ ــ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بِنَ مُحَمَّدِ العَبْسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبا خَالِدِ الأَّحْمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبا خَالِدِ الأَّحْمَرَ يَقُولُ: كُنَّا فِي دَارٍ، فَدَخَلَ سُفْيَانُ فِي الدَّارِ الدَّاخِلَةِ يَتَوضَّأُ للصَّلاَةِ، قَالَ: فَدَخَلَ الوَالِي عليهِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ للصَّلاَةِ، قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبا عبدِ اللَّهِ، فقالَ لَهُ سُفْيَانُ: اتَّقِ اللَّهَ فِي الرَّعِيَّةِ، أو في المُسْلِمينَ.

٢٥٢ \_ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ يَزِيدَ يقُولُ: سَمِعْتُ أَبا نُعَيْم يقُولُ: قالَ سُفْيَانُ: إنَّهُمْ وإن دَقْدَقتْ بهِم بَرَاذِيهم فإنَّ ذُلَّ المَعَاصِي في قُلُوبِهِم.

٢٥٣ \_ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ الصِبَّاحِ يقُولُ: أخبرنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ طُغْيَانِ هِذِهِ الْأُمَّةِ كَانَ رُكُوبَ البَرَاذِين<sup>(١)</sup>.

٢٥٤ ـ وَحُدِّثْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنِ اللَّيْثِ بِنِ سَعْدٍ، قَالَ: حدَّثني عمَّارُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حدَّثني عمَّارُ بِنُ سَعْدٍ، قَالَ: حدَّثني عمَّارُ بِنُ سَعْدٍ، وَالَ: حدَّثني عمَّارُ بِنُ سَعْدٍ، الْعَزِيزِ بِنِ مَرْوَانَ عندَ مَسِيرهِ إلى السَّامِ، فقالَ لَهُ: انْظُرْ مَنْ يُحْشَرُ مَعَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فإنَّ الوَالِي يُحْشَرُ يومَ القِيَامَةِ، فإنَّ الوَالِي يُحْشَرُ يومَ القِيَامَةِ وَعُمَّالَهُ.

مَعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ دَاوُدَ يَقُولُ: حَدَّثني أَبِو السَّرِيِّ ( $^{(7)}$ ) قال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ بِشْرِ  $^{(7)}$  يَقُولُ: قَدِمَ إِبْرَاهِيمُ  $^{(1)}$ ، أو قالَ: أَقَّدَمُوهُ

<sup>(</sup>۱) البراذين: جمع بِرْذُون ـ بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح الذال ـ وهو الخيل التركي الأصل، وعلَّة كراهية ركوبها إنما هو الخيلاء والتكبر، ينظر: مرقاة المفاتيح // ۲۷۷.

<sup>(</sup>٢) لعله: منصور بن عمار الواعظ.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله العبدي الكوفي، من رواة الستة.

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن أدهم الزاهد المشهور.

أَيَّامَ يَعْقُوبَ بِنِ دَاوُدَ<sup>(۱)</sup>، قَالَ: وَكَانَ دَاوُدُ قَدْ أَقْدَمَ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ خَمْسِينَ، وفِيهِم زُهَيْرُ الكُوفِيُّ ، قالَ خَمْسِينَ، وفِيهِم زُهَيْرُ الكُوفِيُّ ، قالَ أبو النَّضْرِ (٣): كَانَ زُهَيْرٌ يُحَدِّثُ فِي صَحِيفَةٍ ، فَنَظَرَ فِيها فإذا في ظَهْرِها أَسَامِي الجُنْدِ، فَرَمى بِها، وأَنْكَرَ ذٰلِكَ.

قَالَ: وأُدْخِلَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ أَدْهَمَ على أبي جَعْفَرٍ، فَقَالَ لَهُ: مَا مَعِيشَتُك؟ مَا ضَيْعَتُك؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ:

نُرَقِّعُ دُنْيَانَا بِتَمْزِيقِ دِيْنِنَا فَلاَ دِيْنُنَا يَبْقَى وَلاَ مَا نُرَقِّعُ

قَالَ أبو السَّرِيِّ: وإنَّما أَرَادَهُ بِذَٰلِكَ، فقالَ لَهُ: اخْرُجْ (٤).

٢٥٦ ـ أُخْبِرتُ أَنَّ عِمْرَانَ بِنَ عبدِ العَزِيزِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عِمْرَانَ بِنَ عبدِ العَزِيزِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ الخَجَّاجُ الحَرَمَيْنِ بعدَ قَتْلِ ابنِ الزُّبَيْرِ، اسْتَحْضَرَ إِبْرَاهِيمَ بن

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله يعقوب بن داود بن طهمان، مولى عبد الله بن حازم السلمي، استوزره المهدي ثم غضب عليه فأدخله السجن، ثم أخرجه الرشيد، توفي سنة (۱۸۲)، ينظر: المنتظم ۹/۸۰.

<sup>(</sup>٢) هـو أبـو خيثمة زهير بن معاوية الكوفي، الإمام المشهور، حديثه في الستة وغيرها.

<sup>(</sup>٣) هو هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد وغيره.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم (٤٨)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٠، والبيهقي في الزهد (٣٩٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦/ ٣٣٥، بإسنادهم إلى إبراهيم، به. وذكره المزي في التهذيب ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣٠١/٦، ونقل عن أبيه أنه قال: ليس هو بالمتين يتكلم فيه، ضعيف الحديث، منكر الحديث.

مُحَمَّدِ بِنِ طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (۱) وَقَرَّبَهُ في المَنْزِلِ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ حَالُهُ عِنْدَهُ حَتَّى خَرَجَ إلى عبدِ المَلِكِ زَائِراً لَهُ، فَخَرَجَ مُعَادِلاً لَهُ، لا يَتْرُكُ تَرْشِيحَهُ وَتَعْظِيمَهُ، فَلَمَّا حَضَرَ بَابَ عبدِ المَلِكِ حَضَرَ بِهِ مَعَهُ، فَدَخَلَ على عبدِ المَلِكِ حَضَرَ بِهِ مَعَهُ، فَدَخَلَ على عبدِ المَلِكِ مِنْ أَنْ قَالَ: قَدِمْتُ على عبدِ المَلِكِ، فَلَمْ يَبْدأ بِشَيءٍ بعدَ التَّسْلِيمِ أَوْلَى مِنْ أَنْ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عبدِ المَلِكِ، يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، بِرَجُلِ الحِجَازِ، لَمْ أَدعْ لَهُ واللَّهِ فِيهَا نَظِيراً في عَلَى عبدِ المُؤمِنِينَ، بِرَجُلِ الحِجَازِ، لَمْ أَدعْ لَهُ واللَّهِ فِيهَا نَظِيراً في كَمَالِ المُرُوءَةِ والأَدبِ، وَحُسْنِ المَذْهَبِ والطَّاعَةِ والنَّصِيحَةِ، مَعَ كَمَالِ المُرُوءَةِ والأَدبِ، وَحُسْنِ المَذْهَبِ والطَّاعَةِ والنَّصِيحَةِ، مَعَ كَمَالِ المُرُوءَةِ والنَّصِيحَةِ، وَقَضْلِ الأَبُوقَةِ، إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ طَلْحَةَ بِنِ طَلْحَةَ بِنِ طَلْحَةً بِنِ طَلْحَةً بِنِ طَلْحَةً بِنِ طَلْحَةً بِنِ طَلْحَةً بِنِ طَلْحَةً بِنِ عَلَى إِلَيْهِ اللَّهِ، وَقَدْ أَحْضَرْتُهُ بابَكَ، لِيسْهُلَ عليهِ إِذْنُكَ، وَتَلَقَّاهُ بِبِشْرِكَ، وَتَعَلَقَاهُ بِبِشْرِكَ، وَتَلَقَّاهُ بِمِثْلِهِ مِمْنَ كَانَتْ مَذَاهِبُه مِثْلَ مَذَاهِبِهِ مَا تَفْعَلُ بِهِ مَا تَفْعَلُ مِ مَنْ كَانَتْ مَذَاهِبُه مِثْلُ مَذَاهِبُه مِثْلُ مَذَاهِبُه مِثْلَ مَذَاهِبُهِ مِنْ اللَّهُ الْحَالَى الْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِقِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولِ اللْحَالِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالَعُلُولُ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالِقُولِ اللْمَالِقُولِ اللْمُولِ الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللْمَالِهُ اللَّهُ الْمَالِعُلُولُ اللْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِعُ اللْمَالِلَهُ اللْمَالِقُولِ اللْمِيمِ اللْمُعْمَلِ اللْمَالِمُ اللْمَالِقُولِهُ اللْمَالِقُولُ اللْمَالِعُ اللْمَالِعُ اللْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللْمَالِمُ الل

قالَ: ذَكَّرْتَنا حَقَّا وَاجِباً، ورَحِماً قَريبةً، يا غُلامُ، ائلذَنْ لإبرَاهيمَ بنِ مُحَمَّدِ بن طَلْحَة، فَلمَّا دَخَلَ قَرَّبَهُ حَتَّى أَجْلَسَهُ على فَرشِهِ، لإبرَاهيمَ بنِ مُحَمَّدِ بن طَلْحَة، إنَّ أبا مُحَمَّدٍ أَذْكَرَنا مَا لَم نَزَلْ نَعْرِفُكَ بِهِ في لُمَّ قَالَ لَهُ: يا ابنَ طَلْحَة، إنَّ أبا مُحَمَّدٍ أَذْكَرَنا مَا لَم نَزَلْ نَعْرِفُكَ بِهِ في الفَضل والأدَبِ وَحُسْنِ المَذْهَبِ، مَعَ قَرَابَةِ الرَّحِم، وَوُجُوبِ الحَقِّ، فَلاَ تَدَعَنَّ حَاجَةً في خاصِّ مِنْ أَمْرِكَ ولا عَامٍّ إلاَّ ذَكَرْتَها.

<sup>(</sup>١) هو أبو إسحاق المدني وقيل الكوفي، وهو ثقة، روى له الأربعة والبخاري في الأدب المفرد.

نَصِيحَتِي، قالَ: دُونَ أَبِي مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: دُونَ أبي مُحَمَّدٍ، قَالَ: قُمْ يَا ابنَ طَلْحَةَ نَصِيحَتَك؟ يا حَجَّاجُ، فَلمَّا جَاوَزَ حَدَّ السِّتْرِ قالَ: قُلْ يا ابنَ طَلْحَةَ نَصِيحَتَك؟

قَالَ: تاللّهِ يا أَمِيرَ المُوْمِنِينَ، إِنَّكَ عَمَدْتَ إِلَى الْحَجَّاجِ في تَغَطْرُسِه وَتَعَجْرُفِه، وبُعْدِه مِنَ الْحَقِّ، وَرُكُونِه إلى الْبَاطِلِ، فَوَلَيْتَهُ الْحَرَمَيْنِ، وَبِهِما مَنْ بِهِمَا، وفِيهِما مَنْ فِيهما مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ والمَوَالِينِ وَالمَنْقِ اللّهِ عَلَيْ وأَبناءِ أَصْحَابِه، والمَوَالِي اللّهِ عَلَيْ وأبناءِ أَصْحَابِه، والمَوالِي اللّهِ عَلَيْ وأبناءِ أَصْحَابِه، والمَوالِي اللّهِ عَلَيْ وأبناءِ أَصْحَابِه، ويَعْكُم بَيْنَهُمْ بِغَيْرِ السُّنَةِ، ويَطُوهُهُمْ بالعَسْفِ، ويَحْكُم بَيْنَهُمْ بِغَيْرِ السُّنَةِ، ويَطُوهُهُم بِطِغام مِنْ أَهْلِ الشَّام، ورعاع لا رُوئيةً لَهُمْ في إقامَة حَقِّ، ويَطُوهُم بِطِغام مِنْ أَهْلِ الشَّام، ورعاع لا رُوئيةً لَهُمْ في إقامَة حَقِّ، ولا إِزَاحَة بَاطِل، ثُمَّ ظَنَنْتَ أَنَّ ذٰلِكَ فِيمَا بَيْنَكَ وبَينَ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ وَبِينَ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ وَبَينَ اللّهِ عَزَّ وَجَلّ وَبِينَ اللّهِ لا تَنْجُو هُنَالِكَ إِلاَّ بِحُجَّةٍ تَضْمَنُ لَكَ النَّجَاةَ، فَارْبع على زَاهِقَ، أَمَا واللّه لا تَنْجُو هُنَالِكَ إلاَّ بِحُجَّةٍ تَضْمَنُ لَكَ النَّجَاةَ، فَارْبع على نَفْسِكَ، أَوْ دَعْ.

فقالَ: كَذَبْتَ و [مُقِتَّ] (٣)، وَظَنَّ بِكَ الحَجَّاجُ مَالمْ يَجِدْهُ عِنْدَكَ، فَلَرُبَّمَا ظَنَّ الخَيْرَ بِغَيْرِ أَهْلِهِ، فأنتَ الكَاذِبُ المَائِن (٤).

قالَ: فَقُمْتُ وما أُبْصِرُ طَرِيقاً، فَلَمَّا خَلَّفْتُ السِّتْرَ لَحِقَنِي لاَحِقُ قِبَلَهُ، فقالَ للحَاجِبِ: احْبِسْ هذا، ادْخُل يا أبا مُحَمَّدٍ، قال: فَدَخَلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: يسومونهم، وهو خطأ، مخالف للسياق.

<sup>(</sup>٢) جاثاك: أي قربك، المعجم الوسيط ١٠٧/١.

 <sup>(</sup>٣) جاء في الأصل: ومنت، ولم أجد لها معنى، والتصويب من تاريخ دمشق، ومعنى
 مقت: أي كنت بغيضاً بمقالتك هذه، ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٨٧٩.

<sup>(</sup>٤) المائن هو الذي يتَّقيْ ويحذر، ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٨٥٢.

الحَجَّاجُ، فَلَبِثَ مَلِيّاً لا أَشُكُ أَنَّهُما في أَمْرِي، ثُمَّ خَرَجَ الإِذْنُ، فقالَ: قُمْ يا ابنَ طَلْحَةَ فادْخُل، فَلمَّا كُشِفَ لِي السِّتْرُ لَقِيني الحَجَّاجُ، وَهُوَ خَارِجٌ وأنا دَاخِلٌ، فاعْتَنَقَنِي وقَبَّل مَا بَيْنَ عَيْنِي، ثُمَّ قَالَ: أما إذا جَزَى اللَّهُ المُتَوَاخِينَ بِفَضْلِ تَوَاصُلِهِم، فَجَزَاكَ اللَّهُ أَفْضَلَ مَا جَزَى أَخا عَنْ أَخيه، فَوَاللَّهُ أَفْضَلَ مَا جَزَى أَخا عَنْ أَخيه، فَوَاللَّهِ لَئِن سَلِمتُ لأَرْفَعَنَّ نَاظِرَكَ، ولأَعْلِيَنَّ كَعْبَكَ، ولأَتْبِعَنَّ عَنْ أَخيه، فَوَاللَّهِ لَئِن سَلِمتُ لأَرْفَعَنَّ نَاظِرَكَ، ولأَعْلِيَنَّ كَعْبَكَ، ولأَتْبِعَنَّ الرَّجَالَ غُبَارَ قَدَمَيْكَ.

قالَ: فَقُلْتُ: يَهْزَأُ بِي، فَلَمَّا وَصَلْتُ إلى عبدِ المَلِكِ أَدْنَانِي، حَتَّى أَجْلَسَنِي في مَجْلِسي الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: يا ابن طَلْحَةَ، لَعَلَّ أَحَداً مِنَ النَّاسِ شَارَكَكَ في نَصِيحَتِكَ؟ قُلْتُ: لا واللَّهِ، ولا أَعْلَمُ أَحداً كَانَ أَظْهَرَ عِنْدي مَعْرُوفاً، ولا أَوْضَحَ يَداً مِنَ الحَجَّاجِ، ولو كُنْتُ مُحَابِياً أَحَداً بِدِيني لكَانَ هُوَ، ولكِنِي آثَرْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والمُسْلِمينَ وأنتَ عليهِ.

الحَجَّاجِ، وقد أَزَحْتُ الحَجَّاجَ عَنِ الحَرَمَيْنِ لِمَا كَرِهْتَ مِنْ وِلاَيتِهِ الحَجَّاجِ، وقد أَزَحْتُ الحَجَّاجَ عَنِ الحَرَمَيْنِ لِمَا كَرِهْتَ مِنْ وِلاَيتِهِ عَلَيْهِما، وأَعْلَمْتُه أَنَّكَ اسْتَنْزَلْتَنِي لَهُ عَلَيْهِما اسْتِصْغاراً لَهُما عَنْه، ووَلَيْتُهُ العِرَاقَيْنِ لِمَا هُنَاكَ مِنَ الأُمُورِ التي لا يَدْحَضُها إلاَّ مِثْلُهُ، وأَعْلَمْتُه أَنَّكَ اسْتَزَادَةً لَهُ، لتَلْزَمَهُ نَصِيحَتَكَ مَا يُؤَدِّي بهِ اسْتَزَادَةً لَهُ، لتَلْزَمَهُ نَصِيحَتَكَ مَا يُؤَدِّي بهِ عَنِي إلى التَوْلِيةِ عليهِما اسْتِزَادَةً لَهُ، لتَلْزَمَهُ نَصِيحَتَكَ مَا يُؤدِّي بهِ عَنِي إلى الحَقَّ، وتَصِيرُ مِنْهُ إلى الذي تَسْتَحِقَّهُ، فاخْرُجْ مَعَهُ، فإنَّكَ غيرُ ذَامٌ صُحْبَتَهُ الذَي أَلَى الذي تَسْتَحِقَّهُ، فاخْرُجْ مَعَهُ، فإنَّكَ غيرُ ذَامٌ صُحْبَتَهُ الذي آلَا الذي تَسْتَحِقَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهَ الذي اللّهِ الذي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الذي اللّهُ الذي اللّهُ الذي اللّهُ الذي الذي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الذي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الذي اللّهُ اللّهُ الذي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الذي اللّهُ الللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزي في المنتظم ٧/ ٤٦، بإسناده إلى المصنف أبي بكر المروذي، به، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ١٤٢، بإسناده إلى عمران بن عبد العزيز، به.

٢٥٧ \_ وَسَمِعْتُ أَبِا جَعْفَرِ الخُرَاسَانِيَّ يقُولُ: حدَّثنا أبو صَالِحٍ (١) ، قالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ صَالِحِ (١) ، قالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الخَوَّاصَ (٢) يقُولُ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الخَوَّاصَ (٢) يقُولُ: لو دَخَلْتُ على بَعْضِ هؤلاءِ ، يَعْنِي الوُلاَةَ ، الخَوَّاصَ (٢) لم أُحِبّ أَنْ أَطأَ بِسَاطَهُ ، كَرَاهِيةَ أَنْ يَلِينَ قَلْبِي بِوَطْءِ بِسَاطِهِ .

٢٥٨ ـ سَمِعْتُ أَبِا جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيَّ بِطَرَسُوس يَقُولُ: حدَّثنا أبو عبدِ المَلِكِ الفَارِسِيُّ (٣)، قَالَ: قَالَ الفَرْيَابِيُّ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ أبو عبدِ المَلِكِ الفَارِسِيُّ (٣)، قَالَ: قَالَ الفَرْيَابِيُّ : قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ الفَرْيَابِيُّ : قُلْتُ السُلَيْمَانَ الفَرْيَابِيُّ : قُلْتُ : أَمْرُهُ أَشْهَرُ مِنْ الْخَوَّاصِ: إِنَّ فُلاَناً يَفْسِقُ بِالنِّسَاءِ، فقالَ: كَذَبُوا، واللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْذَبَهُمْ، ﴿ لَوُلَا جَآءُو فَا فِيمَا يَذُكُرُونَ، فقالَ: كَذَبُوا، واللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْذَبَهُمْ، ﴿ لَوُلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَدِبُونَ ﴾ (٥)، عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَتِهِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَدِبُونَ ﴾ (٥)، قالَ الفِرْيَابِيُّ : فَعَرَفْتُ أَنَّ الرَّجُلَ فَقِيةٌ، يَعْقِلُ مَا يَقُولُ.

٢٥٩ \_ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ دَاوُدَ يِقُولُ: أَخْبَرَنِي الحُدَّانِيُّ (٦)،

<sup>(</sup>۱) هو محبوب بن موسى الأنطاكي الفراء، شيخ أبي داود وغيره. وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري.

<sup>(</sup>٢) هو سليمان الخواص الشامي، أحد الأثمة العباد، توفي سنة (١٦١)، ينظر: الحلية ٨/ ٢٧٦، والمنتظم ٨/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن عبد العزيز الفارسي، تقدُّم ذكره.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن يوسف الفريابي، تلميذ سفيان الثوري، شيخ الإِمام البخاري وغيره.

<sup>(</sup>٥) سورة النور: الآية ١٣.

<sup>(</sup>٦) جاء في الأصل: أبو عياش الحداني، وقد وضع الناسخ علامة التمريض على أبي عياش، وهذا صحيح، فإن الحداني هو محمد بن داود، وقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ٢٥٠، وذكر أنه توفي سنة (٢٢٣)، وأنه يروي عن عيسى بن يونس.

قالَ: سَمِعْتُ عِيسى بنَ يُونُسَ، قالَ لي شُعْبَةُ بنُ الحَجَّاجِ، وَكَانَ لِي مُعْبَةُ بنُ الحَجَّاجِ، وَكَانَ لِي مُكْرِماً مُعَظِّماً: يا أبا عَمْرو، لا تَأْتِ أَبْوَابَ القَوْمِ، وَلاَ تَسْتَظِلَّ بِفَيءِ أَبْوَابِهِمْ.

قالَ: فَقَدِمتُ قِدْمَةً إلى بَغْدَادَ، فإذا أبو بِسْطَامٍ يَغْدُو إلى أَبْوَابِ القَوْمِ وَيَرُوحُ، قالَ: فَقُلْتُ: يا أبا بِسْطَامٍ، أَوَلَمْ تَنْهَ عَنْ أَبْوَابِهِم، وأنتَ تَغْدُو وَتَرُوحُ إلى أَبْوَابِهِم؟!

قَالَ لِي: إِنَّ أَخِي دَخَلَ لَهُمْ في شَيءٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: لاَ عُذْرَ لَكَ، قَالَ: وَقَلْتُ: لاَ عُذْرَ لَكَ، قَالَ: وَدَمَعَتْ عَيْنُ الشَّيْخ، فَكَفَفْتُ عَنْهُ.

٢٦٠ \_ وَسَمِعْتُ أَبِا عَبِدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بِنَ حَرْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بِنَ حَرْبٍ يَقُولُ: سَأَلتُ سُفْيَانَ عَنْ مِيرَاثِ أَبِي وَشَدَدْتُ عَلَيْهِ، فقالَ: لا تَأْكُلُهُ.

٢٦١ ــ وأُخْبِرْتُ عَنْ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَهْرِ دِنِّ، فقالَ:
 لا تَشْرَبْ منه.

قَالَ أَبُو نَصْرٍ: نَهْرُ دِنِّ الذي يُحْمَلُ مِنْ أَسَفٍ قَرْيَةٍ مِنَ النَّهْرَ وَانِ(١).

٢٦٧ \_ وَسَمِعْتُ أَبِا عَبِدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بِنَ حَرْبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ شُعَيْبَ بِنَ حَرْبِ يَقُولُ: سَأَلَتُ سُفْيَانَ، قُلْتُ: قَرَابَةٌ لي مَعَ هؤلاءِ آخُذُ منهُ مالاً مُضَارَبَةٌ؟ فقالَ: ما أُجِبُ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ قُهْرِ مَاناً.

<sup>(</sup>۱) نهر دن من أعمال بغداد بقرب إيوان كسرى، كان احتفره أنوشروان. وأسف \_\_\_\_\_\_\_ بفتحتين \_\_\_ قرية من نواحي النهروان من أعمال بغداد، ينظر: معجم البلدان / ۱۷۸، و ۲/ ۱۷۸.

سُنَّةٍ صَبُوراً على الفَقْرِ، فَهُو يَفُوقُ النَّاسَ، وقالَ: هُمْ أَصْحَابُ قُرْآنِ (١).

٢٦٤ ـ وذَكَرَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، فقال: مَا يَتَقَدَّمُهُ أَحَدُّ في قَلْبِي.

وقالَ: مَا عُنِيَ أَحَدٌ بِحَديثِ النَّوْرِيِّ مَا عُنِينَا نَحْنُ بِهِ، كَتَبْتُ حَدِيثِ النَّوْرِيِّ مَا عُنِينَا نَحْنُ بِهِ، كَتَبْتُهُ حَدْ رَجُلَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ، وحتَّى إِنَّا كَلَّمْنَا يَحْيَى بِنَ آدَمَ، فَكَلَّمَ لِنَا ابنَ الأَشْجَعِيِّ (٢)، فَكَانَ يُخْرِجُ كُتُبَ أَبِيهِ، فَنَكْتُبُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ نَسْمَعَها (٣).

(١٥ ) سَمِعْتُ [العبَّاسَ] (١) يقُولُ: سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ بنَ شَمَّاسِ (٥) يَقُولُ: كُنَّا عندَ عبدِ الرحمنِ بنِ مَهْدِيِّ فَطَلَعَ أحمدُ، فقالَ: مَنْ أَرَّادَ أَنْ يَنْظُرَ إلى مَا بينَ كَتِفَيْ الثَّوْرِيِّ فَلْيَنْظُرَ إلى هذَا، وأشارَ إلى أحمدَ بنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ الله (٦).

<sup>(</sup>١) رواه أبو بكر الخلال في السنَّة (٧٠٠) و (٧١١)، عن أبي بكر المروذي، به.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبيدة بن عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي الكوفي، روى له أبو داود.

<sup>(</sup>٣) ذكره الذهبي في السير ١١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل: (أبو العباس)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وهو العباس بن محمد الدوري، وهو تلميذ إبراهيم بن شماس.

<sup>(</sup>٥) هو أبو إسحاق السمرقندي، الإمام المحدث الثقة، روى له أبو داود في المسائل وابن ماجه.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي يعلى في الطبقات ٢/ ٧٧، وابن الجوزي في المناقب ص ١٠٢، بإسنادهما إلى المروذي قال: سمعت بعض الشيخة يقول: فذكره. وذكره الذهبي في السير ١١/ ١٩٠.

٢٦٦ \_ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ السَّعَارِ مَا السَّعَانَ بِنَ اَدَمَ فِي البَيِّعَيْنِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا، قَالَ: فَقَالَ لِي: مَنْ قَالَ بِهذَا القَوْلِ مِنَ الفُقَهَاءِ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لَمُ يَتَفَرَّقًا، قَالَ: فَقَالَ لِي: مَنْ قَالَ بِهذَا القَوْلِ مِنَ الفُقَهَاءِ؟ فَقُلْتُ لَهُ: سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً، وعبدُ اللَّهِ بِنُ المُبَارِكِ، وَيَحْيَى القَطَّانُ، وعبدُ الرَّحْمنِ بنُ مَهْدِيٍّ، وأحمدُ بنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: وَذَكَرْتُ أحمدَ مَعَهُم لِكِي لا يَجْتَرِيءُ.

٢٦٧ ــ سَمِعْتُ نُوحَ بِنَ حَبِيبِ القُومَسِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعاً يَقُولُ: قَالَ لَنَا أَهْلُ البَصْرَةِ: وَازِنُونَا بِرِجَالِنا وَرِجَالِكُم؟ فَقَالُوا: عندنا أَيُّوبُ، ويُونُسُ، وابنُ عَوْنِ، قَالَ: فَوَازَنَّاهُمْ بِسُفْيَانَ، وَمَنْصُورٍ، وَمِسْعَرٍ، وَكَانَ أَجْمَعَ السَّتَّةِ سُفْيَانُ.

٢٦٨ ـ وَسَمِعْتُ ابنَ عبدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيَّ يَذْكُرُ عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ: كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ بِالحِجَازِ، أَو قَالَ: بِمَكَّةَ يَفْتَخِرُ بِيُونُسَ، وابنِ عَوْن، وأَيُّوبَ، والتَّيْمِيِّ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: اذْكُر يَفْتَخِرُ بِيُونُسَ، وابنِ عَوْن، وأَيُّوبَ، والتَّيْمِيِّ، قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: اذْكُر أَهْلَ الْعِرَاقِ.

وَلَاّ اللَّهِ، وَذَكَر أَيُّوبَ، ويُونُسَ، وابنَ عَوْنٍ، وابنَ عَوْنٍ، والتَّيْمِيَّ، فقالَ: هَلْ في الدُّنيا مِثْلَ هؤُلاءِ؟!.

۲۷۰ ــ سَمِعْتُ أحمدَ بنَ عِيسَى المَرْوَزِيَّ يقُولُ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ السَنْ سُلَيْمَانَ المَرْوَزِيَّ يَقُرأُ علينا كِتَابَ عبدِ اللَّه، فَقَالُوا لَهُ: قُلْ ابنَ سُلَيْمَانَ المَرْوَزِيَّ يَقْرأُ علينا كِتَابَ عبدِ اللَّه، فَقَالُوا لَهُ: قُلْ ابنَ عبَّاسٍ، ابنَ المُبَارَكِ، فقالَ لَهُ سَلَمَةُ: إذا قِيلَ بِمَكَّةَ عبدُ اللَّهِ فَهُوَ ابنُ عبَّاسٍ،

وإذا قِيلَ بالمَدينَةِ عبدُ اللَّهِ فَهُو ابنُ عُمَرَ، وإذا قِيلَ بالكُوفَةِ عبدُ اللَّهِ فَهُو ابنُ مَسْعُودٍ، وإذا قِيلَ بِخُرَاسَانَ عبدُ اللَّهِ فَهُو ابنُ المُبَارَكِ(١).

٢٧١ \_ وَسَمِعْتُ أَحمدَ بِنَ الخَليلِ يَقُولُ: حَدَّثني الحَسنُ بِنُ عِيسى، قَالَ: سَمِعْتُ إِبرَاهِيمَ بِنَ رُسْتُم يَقُولُ: حَدَّثني خالِدُ الوَاسِطيُّ أَبو شُعَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: إِنِّي لأَجْهَدُ أَنْ أَكُونَ سِنةً على حَالٍ يَكُونُ عَلَيْها ابنُ المُبَارَكِ فَمَا أَقْدِرُ عليهِ (٢).

٢٧٢ ــ / سَمِعْتُ أَبِا جَعْفَرِ الخُرَاسَانِيَّ يقُولُ: سَمِعْتُ نُعَيْمَ بِنَ [٣٠] ] حَمَّادٍ يقُولُ: سَمِعْتُ ابنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ ابنِ المُبَارَكِ.

٢٧٣ ــ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ هَارُونَ الخُرَاسَانِيَّ يَقُولُ: حدَّثني نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ، قَالَ: قُلْتُ لعبدِ الرَّحمنِ بِنِ مَهْدِيٍّ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ عِنْدَكَ سُغْيَانُ أو ابن المُبَارَكِ؟ فقالَ: ابنُ المُبَارَكِ، فقلتُ: إنَّ النَّاسَ لم يُجَرِّبُوا، فحدَّثتُ بِهِ بِشْرَ بنَ الحَارِثِ، فقالَ: امْحُ هذا مِنْ كِتَابِكَ.

٢٧٤ \_ سَمِعْتُ أَبِ عَبِدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَا أَخْرَجَتْ خُرَاسَانُ مِثْلَ المُبَارَكِ. اللَّهِ عَلْمُ المُبَارَكِ.

وقالَ: مَا رَفَعَهُ اللَّـٰهُ إِلَّا بِخَشْيَةٍ كَانَتْ لَهُ.

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في الورع (٣٩٤)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ٩٢، بإسنادهما إلى سلمة بنحوه.

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في السير ٨/ ٣٨٩.

وقَالَ: كَانَ أبو تُمَيْلَةً (١) يقُولُ هذا الشَّعْرَ في ابنِ المُبَارَكِ رَحمَهُ اللَّهُ:

كُنْتَ فَخَراً لِمَرُو إِذ كُنْتَ فِيها ثُمَّ صَارَتْ كَسَائرِ البُلْدَانِ (٢) كُنْتَ فِيها ثُمَّ صَارَتْ كَسَائرِ البُلْدَانِ (٢) كَانَ أَبُو مُسْلِم (٣) يَحْفَظُها، ما أُحْسِنُها، إِنْ طَلَبْتَها وَجَدْتَها.

۲۷٥ ـ فَقَدِمَ علينا القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَارِثِ<sup>(1)</sup>، فَسَأَلْنَاهُ عنها، فقالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بنَ رَاهُويَه يقُولُ: كُنْتُ صَاحِبَ رَأْي، فَلمَّا أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَى الحَجِّ عَمَدْتُ إلى كُتُبِ عبدِ اللَّهِ بنِ المُبَارَكِ، فاسْتَخْرَجْتُ مِنها مَا يُوافِق رَأْي أبي حَنيفَةَ مِنَ الأَحَاديثِ، فَبَلَغَتْ نَحْو فَاسْتَخْرَجْتُ مِنها مَا يُوافِق رَأْي أبي حَنيفَةَ مِنَ الأَحَاديثِ، فَبَلَغَتْ نَحْو ثَلاث مِائةِ حَديثٍ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُ عنها مَشَايِخَ عبدِ اللَّهِ الذين هُمْ بالحِجَازِ والعِرَاقِ، وأنا أَظُنُّ أَنَّهُ ليسَ يَجْتَرِيءُ أَحَدٌ أَنْ يُخَالِفَ أبا حَنيفَة.

فَلمَّا قَدَمتُ البَصْرَةَ، جَلَسْتُ إلى عبدِ الرَّحمنِ بنِ مَهْدِيٍّ، فقالَ لِي عبدِ الرَّحمنِ بنِ مَهْدِيٍّ، فقالَ لِي : مِنْ أَهْلِ مَرْو، فَتَرَحَّمَ على ابنِ المُبَارَكِ، وَكَانَ شَديدَ الحُبِّ لَهُ، فقالَ: هل مَعَكَ مَرْثِيَّةٌ رُثِي بها عبدُ اللَّهِ؟ قُلْتُ: نَعَم، فأَنْشَدْتُهُ قَوْلَ أبي تُمَيْلَةً يَحْيَى بنِ وَاضِح الأَنْصَارِيِّ:

طَرَقَ النَّاعِيَانِ إِذْ نَبَّهَانِي يَقَطِيعٍ مِّنْ فَاجِعِ الحَدَثَانِ

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم المروزي، شيخ الإمام أحمد وغيره، وحديثه في الستة.

<sup>(</sup>٢) رواه المصنف في الورع (٣٩٥)، عن أحمد، به.

<sup>(</sup>٣) لم أعرف أبا مسلم هذا.

<sup>(</sup>٤) هو المروزي، وتقدم ذكره في شيوخ المصنف.

قُلتُ للنَاعِيَانِ مَنْ تَنْعَيا؟ فأثَارَ الذي أَتَانِي حُزْنِي ثُرَمَّ فَاضَتْ عَيْنَاي وَجُداً

قالاً أباعبد ربّنا الرّحمانِ وَفُواً أُحْرَانِ وَفُرواً المُصَابِ ذُواً أَحْرَانِ وَشَجُواً بِدُمُوعٍ يُحَادِرُ الهَطلانِ

وَذَكَرَ القَصِيدَةَ إلى آخِرِها، قالَ: فَمَا زَالَ ابنُ مَهْدِي يَبْكِي، وأنا أَنشُدُه، حتَّى إذا ما قُلتُ:

وَبِرَأْي النُّعْمَانِ كُنْتَ بَصِيراً. . .

قالَ لِي: اسْكُتْ، فقد أَفْسَدْتَ القَصِيدَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ بَعدَ هذا أَبْيَاتاً حِسَاناً، فقالَ: دَعْهَا، أَتَذْكُرُ رِوَايَةَ عَبدِ اللَّهِ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ في مَنَاقِبِهِ؟! مَا نَعْرِفُ لَهُ / زَلَّةً بِأَرْضِ العِرَاقِ إِلَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ، [٣٠/٢] وَلَوَدُدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَروِ عنه، وأنِّي كُنتُ أَفْتَدِي ذٰلِكَ بِمُعْظَمِ مَالِي.

فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا تَحْمِلُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ كُلَّ هَذَا، أَلِمَا أَنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِالرَّأِي، فقد كَانَ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ، والأُوزَاعِيُّ يَتَكَلّمُونَ بِالرَّأْيِ؟!

فقالَ: أَتَقْرِنُ أَبَا حَنِيفَةَ إلى هؤُلاءِ! مَا أُشَبِّهُ أَبَا حَنِيفَةَ في أَهْلِ العِلْمِ إلاَّ بِنَاقَةٍ شَارِدَةٍ فَارِدَةٍ تَرْعَى في وَادٍ جَدْبٍ، والإِبلُ كُلُها تَرْعى في وادٍ آخَرٍ.

قال إِسْحَاقُ: ثُمَّ نَظَرْتُ بعدُ فإذا النَّاسُ في أَمْرِ أَبِي حَنِيفَةَ على خِلاف مَا كُنَّا عليه بخُرَاسَانَ(١).

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في الورع (٤٠١)، عن القاسم بن محمد المروزي، به.

٢٧٦ \_ سَمِعْتُ بُنْدَاراً يقُولُ: سَمِعْتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ مَهْدِيَّ يقُولُ: ما هَبَطَتْ فِتْنَةٌ مِنَ السَّمَاءِ إلى الأرضِ أَضَرَّ مِنْ أبي حَنِيفَةَ (١).

٢٧٧ \_ سَمِعْتُ أبا عبدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ عَبدُ الرَّحمنِ يَشْتَغِلُ في السَّنَةِ ألفَ مثْقَالِ.

٢٧٨ ـ سَمِعْتُ ابنَ أبي عُمَرَ العَدَنِيَّ (٢) يقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يقُولُ: لَـمْ يَزَلْ أَمرُ النَّاسِ مُعْتَدِلاً حتَّى ظَهَرَ أبو حَنِيفَةَ بالكُوفَةِ، والبَتِّيُّ بالبَصْرَةِ، ورَبِيعَةُ بالمَدِينَةِ، فَنَظَرْنا فِيهم فَوَجَدْنَاهُمْ مِنْ أَبناءِ السَّبَايا (٣).

٢٧٩ ــ قَرَأْتُ على أبي عبدِ الله: مِسْكِينُ بنُ بُكَيرٍ، قَالَ: أخبرنا الأَّوْزَاعِيُّ، عَنِ بِلاَلِ بنِ سَعْدٍ، قالَ: أَدْرَكَتُ النَّاسَ وَهُمْ يَتَحَاثُون على الأَعْمالِ: الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، وفِعْلِ الخَيْرِ، والأَّمْرِ بالمَعْرُوفِ، ونَحْوِ

<sup>(</sup>۱) أبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت الكوفي، الإمام العَلَم، وأحد من يقتدى به في العلم والعبادة والفضل، وقد اتفقت الأمة على أنه كان فقيها مجتهداً، إلا أن بعض المحدثين تكلموا فيه بسبب أخطاء وقعت في بعض أحاديثه، وهذا لا يضر، فإن هذه الأحاديث قليلة، وقد توبع كثير منها من طرق أخرى، هذا بالإضافة إلى أنه نُقم عليه إدخاله الرأي والقياس واعتبارهما، كما أنه كان يُحسد، وينسب إليه ما ليس فيه، ويُختلق عليه ما لا يليق به، ينظر: جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر لام.١٠٨٠

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثم المكي، شيخ الإمام مسلم وغيره، وسفيان هو ابن عيينة.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٣/ ٤١٤، بإسناده إلى سفيان. والبتي هو عثمان، وربيعة هو ابن عبد الرحمن الرأي، وهما من أشهر الفقهاء في عصرهم.

هاذا، وإنَّهُم اليومَ يَتَحَاثُّون على الرَّأي(١).

٢٨٠ ـ وَجَدْتُ عِندِي لأبي سَلَمَةَ (٢)، قالَ: حدَّثنا عُمَرُ بنُ عليِّ، عَنْ أبي العَبَّاسِ الهِلاَلِيِّ (٣)، قالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إلى الضحَّاكِ (٤): إنِّي بمَكَانٍ قَاصٍ مُنْقَطِع، فاكْتُبْ إليَّ شَيْئاً مِنَ السُّنَّةِ أَتَّخِذُه إِمَاماً؟

قالَ: فقالَ أبو العبّاسِ: فأنا كَتَبْتُ جَوَابَ الكِتَابِ، أَتَانِي كِتَابُكَ، فَقَرَأْتُهُ وَفَهِمْتُ الذي سألْت، وإنِّي أُرْجِعُ إليكَ فِيمَا سَأَلَت، إنَّ للّه عَزَّ وَجَلَّ خَيْرُهُ مِنَ الأَعمَالِ، وَصَفْوُهُ وَخِيرَتُهُ، وَصَفْوتُهُ مِنَ الأَعمَالِ عَزَّ وَجَلَّ سَائِلُ العِبَادِ عَنِ الوَفَاءِ بِها، ومَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَرَائِضُهُ، وإنَّ اللَّه عزَّ وجلِّ سَائِلُ العِبَادِ عَنِ الوَفَاءِ بِها، ومَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَرَائِضُهُ، وإنَّ اللَّه مَاكِرٌ عَلِيمٌ، للَّهِ حَلَالٌ بَيِّنٌ فاتَبْعُهُ، وللَّهِ حَرَامٌ بِينٌ فاجْتَنِبُهُ، ولكن [بينَ] فَا فَيْعُ مَا يَرِيبُكُ، فإنَّ الشَّر بِيبَةٌ، والخَيْرَ طَمَأْنِينَةً (٢).

٢٨١ \_ قَرَأْتُ على أبي عبدِ الله: زَيْدُ بنُ الحُبَابِ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في الحلية ٥/٢٢٣، بإسناده إلى أحمد، به، ورواه ابن أبي حاتم في العلل (٤٣٣)، بإسناده إلى الأوزاعي، به، وفيه: يتحابون، بدلاً من يتحاثون.

<sup>(</sup>٢) هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، شيخ الإمام البخاري وغيره. وعمر بن على هو المقدمي.

 <sup>(</sup>٣) جاء ذكره في كتاب العقل لابن أبي الدنيا (٤١)، وفي تهذيب الكمال ٣/٤١١،
 ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في الزهد الكبير (٨٦٣)، بإسناده إلى الضحاك، به.

أبي سِنَانَ بنِ ثَابِتٍ، أَنَّ الضَّاكَ بنَ مُزَاحِمٍ وُلِدَ وَهُوَ ابنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُراً، ولَهُ أَسْنَانٌ (١).

۲۸۲ ـ سَمِعْتُ عبدَ الوَهَابِ يقُولُ: سَمِعْتُ أَحمدَ بنَ الخَلِيلِ المُبَارِكِ يَوْماً إِذْ دَخَلَ مَمْزَةُ البَزَّارُ (۲) فقال: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، حَدَثَ حَدَثُ عَظِيمٌ، قَالَ: وَمَا هُو؟ قَالَ: بِنْتُ أَبِي رَوْحِ ارْتَدَّتْ عَنِ الإسْلاَمِ، لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِها، وَمَا هُو؟ قَالَ: بِنْتُ أَبِي رَوْحِ ارْتَدَّتْ عَنِ الإسْلاَمِ، لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِها، وَمَا هُو؟ قَالَ: بِنْتُ أَبِي رَوْحِ ارْتَدَّتْ عَنِ الإسْلاَمِ، لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِها، فَعَضِبَ ابنُ المُبَارِكِ غَضَباً مَا غَضِبَ مِثْلَهُ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: لا جَرَمَ، قَدْ أَحْبَطُ اللَّهُ كُلَّ حَسَنَةٍ عَمِلَتْهَا إلى اليومِ وبقِي الوِزْرُ، ثُمَّ قَالَ: أو قِيلَ: الْحَبَطُ اللَّهُ كُلَّ حَسَنَةٍ عَمِلَتْهَا إلى اليومِ وبقِي الوِزْرُ، ثُمَّ قَالَ: أو قِيلَ: هـذا كَتَابُ الحِيلِ (٤)، فقالَ: لقد أَحْبَبْتُ أَنْ أَرَى هـذا الكِتَابِ لِحِيلَةِ النِّسَاءِ لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِها إذا أَرَادَتْ، إِنَّهُ لللهُ في هذا الكِتَابِ لِحِيلَةِ النِّسَاءِ لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِها إذا أَرَادَتْ، إِنَّهُ لَلْ الْمَسْأَلَةُ في هذا الكِتَابِ لِحِيلَةِ النِّسَاءِ لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِها إذا أَرَادَتْ، إِنَّهُ كَافِرٌ بِللَّهِ مُ قَالَ: وَذَٰلِكَ لو أُنِّي أَمَرتُ رَجُلاً أَنْ يَكُفُرَ فَكَفَر بِقَوْلِي، كُونُ بِاللَّهِ ، ثُمَّ قالَ: وذَٰلِكَ لو أُنِّي أَمَرتُ رَجُلاً أَنْ يَكُفُرُ فَكَفَر بِقَوْلِي، كُنْتُ أَنَا الكَافِرُ (٥).

<sup>(</sup>۱) جاء في الثقات ٦/ ٤٨١، وهو ابن سنتين، وكذا نقله عنه المزي في التهذيب ٢٩٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن عيسى الماسرجسي مولى ابن المبارك.

<sup>(</sup>٣) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في فتح الباري ٣٢٦/١٢: الحيل جمع حيلة، وهي: ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي، وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها... إلى آخر كلامه.

 <sup>(</sup>٥) رواه بنحوه ابن حبان في المجروحين ٣/ ٧١، والخطيب البغدادي في التاريخ
 ٤٢٨/١٣، بإسنادهما إلى ابن المبارك، به، بلفظ: (من كان كتاب الحيل في بيته =

٢٨٣ \_ حدَّثنا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ، حدَّثنا حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنِ ابنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، عَنِ الأحنفِ بنِ قَيْسٍ، قالَ: قال عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنه: تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَن تُسَوَّدُوا (١٠).

٢٨٤ ــ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ عليِّ بنِ شَقِيقٍ يقُولُ: حدَّثنا أبو صَالِح النَّحْوِيُّ سِلْمُويهِ (٢)، قَالَ: أخبرني عبدُ اللَّهِ، قالَ: أخبرني يُونُسُ، عَنِ النَّهْرِيِّ، قالَ: اجْتَمَعَ مَرْوَانُ وابنُ الزُّبَيْرِ عِندَ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ مَرْوَانُ بيتَ لَبيدٍ:

وما المَرْءُ إلَّا كالشِّهَابِ وَضَوْئِهِ يَجُورُ رَمَاداً بعدُ إذ هُوَ سَاطِعُ

فقالَ ابنُ الزُّبيرِ: لو شِئْتُ، لَقُلْتُ مَا هُوَ أفضلُ مِنْ هذا:

فَوِّضْ إلى اللَّهِ الْأُمورَ إذا اعْتَرَتْ وباللَّهِ لا بالأقْرَبِينَ فَدَافِع

<sup>=</sup> يفتي به، أو يعمل بما فيه، فهو كافر، بانت امرأته وبطل حجه، قال: فقيل له: إن في هذا الكتاب: إذا أرادت المرأة أن تختلع من زوجها ارتدت عن الإسلام حتى تبين ثم تراجع الإسلام، فقال عبد الله: من وضع هذا فهو كافر بانت منه امرأته وبطل حجه).

<sup>(</sup>۱) رواه وكيع في الزهد (۱۰۲)، والدارمي في المسند (۲۰۲)، والبيهقي في المدخل (۳۷۳)، بإسنادهم إلى عبد الله بن عون، به، وفي حاشية سنن الدارمي مصادر أخرى، ورواه البخاري في الصحيح معلقاً ١٦٦١.

وقال ابن الأثير في النهاية ٢١٨/٢: أي تعلَّموا العلم ما دمتم صغاراً، قبل أن تصيروا سادة، منظور إليكم فتستحيوا أن تتعلموه بعد الكبر فتبقوا جهلاً، وقيل: أراد قبل أن تتزوجوا وتشتغلوا بالزواج عن العلم.

<sup>(</sup>٢) هو سليمان بن صالح الليثي مولاهم المروزي، سمع من ابن المبارك كثيراً، روى له البخاري والنسائي.

فقالَ مَرْوَانُ:

وَدَاوِ ضَمِيرَ القَلْبِ بِالبِرِّ والتُّقَى

فقالَ ابنُ الزُّبَيْرِ:

وَلاَ يَسْتَوِي عَبْدَانِ عَبْدُ مُكَلَّمٌ فقالَ مَرْوَانُ:

وَعَبْدُ تَجَافَى جَنْبُهُ عَنْ فِرَاشِهِ

فقالَ ابنُ الزُّبيْرِ:

وللخَيْرِ أَهْلُ يُعْرَفُونَ بِهَدْيِهِم

فقالَ مَرْوَانُ :

وللشَّرِّ أَهْ لُ يُعْرَفُونَ بِشَكْلِهِمْ

ولا يَسْتَوِي قَلْبَانِ قَاسٍ وخَاشِعُ

عُتُلِّ لأَرْحَامِ الْأَقَارِبِ قَاطِعُ

يَبِيتُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَهْـوَ رَاكِعُ

إذا جَمَعَتْهُمْ في الخُطُوبِ الجَوَامِعُ

تُشيرُ إليهِم بالفُجُورِ الأصابِعُ

١٣/ب] / فَسَكَتَ ابنُ الزَّبَيْرِ، فقالتْ عَائِشَةُ: مَا لَكَ؟ فمَا سَمِعْتُ بِمُحَاوَرَةٍ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ هذا، ولكِنْ لِمَرْوَانَ إرْثُ في الشَّعْرِ ليسَ لَكَ، قالَ: فقالُ ابنُ الزُّبَيْرِ لِمَرْوَانَ: عَرَّضْتَ، قالَ: بلْ أَنْتَ أَشَـدُ تَعْرِيضاً، طَلَبْتُ يَـدَكَ ابنُ الزُّبَيْرِ لِمَرْوَانَ: عَرَّضْتَ، قالَ: بلْ أَنْتَ أَشَـدُ تَعْرِيضاً، طَلَبْتُ يَـدَكَ فأَعْطَيْتَنِي رَجْلَكَ (١).

٧٨٥ \_ سَمِعْتُ أَبِ عَبِدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبرَاهِيمَ بِنَ أَبِي اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبرَاهِيمَ بِنَ أَبِي اللَّهْ فِي النَّوْمِ وَفِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزي في المنتظم ٦/ ٤٨، بإسناده إلى المرّوذي، به، ورواه الطبري في تهذيب الآثار ٢٧٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٥/ ٢٧٣، بإسنادهما إلى عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي، به.

فَقُلْتُ: قد كُنْتَ تُحَدِّثنا وأنتَ فَصيحٌ، فمَا هذه العُجْمَةُ؟ قالَ: الشَّعْرُ الذي كُنْتُ أَقُولُه.

رَكُمْ سَمِعْتُ أَبِهَ الْعَدَبَّسِ الْمَرْوَزِيُّ اللَّهُولُ: سَمِعْتُ أَبِي وَعَمِّي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي وَعَمِّي يَقُولَنِ: كُنَّا عندَ ابنَ المُبَارَكِ، فأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنِ الشِّعْرِ، فقالَ: لا تَقُلُهُ، قالَ: هُوَ ذَا أَنتَ تَقُولُ، فقالَ ابنُ المُبَارَكِ: أُمِرْتَ أَنْ تَقُولُ، فقالَ ابنُ المُبَارَكِ:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ سُرُورِ بِنِ عِبدِ الوَاحِدِ القُشَيْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ ابنَ المُبَارَكِ عَنِ الشَّعرِ، فقالَ لَهُ: أَقُولُ الشَّعْرَ؟ فقالَ لَهُ ابنُ المُبَارَكِ: لاَ، قالَ: فَكَيْفَ تَقُولُه أَنتَ؟ فقالَ لَهُ: أُمِرْتَ أَنْ تَقْتَدِي بِمَسَاوِئِي أَو بِمَحَاسِني!

٢٨٨ ـ سَمِعْتُ أحمدَ بنَ الخَلِيلِ يقُولُ: حدَّثني الحَسَنُ، قالَ: أَخبرنا ابنُ المُبَارَكِ، قالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرأُ للنَّاسِ كُتُبَ ابنَ جُرَيْجٍ عليهِ (٢)، فَغَابَ يَوْماً فلمْ يَجِدُوا أحداً يَقْرأُ عليهِ، وَهَابَهُ النَّاسُ أَنْ يَقْرؤُا عليهِ لإعْرَابِه الكَلامَ وَفَصَاحَتِه، فأخذتُ الكتابَ أنا فَقَرأْتُهُ عليهِ، فَجَعَلَ عليهِ لإعْرَابِه الكَلامَ وَفَصَاحَتِه، فأخذتُ الكتابَ أنا فَقَرأْتُهُ عليهِ، فَجَعَلَ ابنُ جُريْج يَتَعَجَّبُ، ويقُولُ: خُرَاسَانِيٌ يقرأُ هذهِ القِرَاءَةَ.

٢٨٩ \_ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ مُقَاتِلٍ يَذْكُرُ عَنْ مُؤَمِّلٍ (٣)، قالَ: قالَ

<sup>(</sup>١) لم أعرفه، ولم أجد أحداً يذكره.

<sup>(</sup>٢) ابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، فقيه مكة ومحدثيها.

<sup>(</sup>٣) هو مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن البصري، نزل مكة، من شيوخ أحمد وغيره.

ابنُ المُبَارِكِ: إنِّي لأَسْمَعُ الحَدِيثَ مَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَ بِهِ ولا أَعْمَلَ بِهِ، ولكَ أَعُمَلَ بهِ، ولكَنْ أَعُدُه لأَخ مِنْ إِخْوَانِي، يَقَعُ في الشَّيءِ فأجِدُ لَهُ مَخْرَجاً.

٢٩٠ ـ سَمِعْتُ أَبِا بَكْرِ بِنَ خَلَّدِ البَاهِلِيَّ (١) قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾ (٢) ، فقال: يا بُنَيَّ، أَمَا رَأَيْتَ المَطيَّةَ كَيْفَ تُعْمَلُ.

٢٩١ \_ وَسَمِعْتُهُ، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ (٣)، قال: أَما سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِر:

وَيَوْمُ النِّسَارِ وَيَوْمُ الجِفَارِ كَانَا عَذَاباً وَكَانا غَرَاما(٤)

يا بُنَيَّ، الغَرَامُ: الشَّدِيدُ.

٢٩٢ ــ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الصبَّاحِ يقُولُ: أخبرنا جَرِيرُ (٥)، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، في قَوْلِهِ: ﴿ وَسُكَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضَّ لِهُ \* (٢٦)، قالَ: ليس بِعَرضِ الدُّنْيا (٧).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن خلاد بن كثير الباهلي.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٤) هذا الشعر للطرمَّاح، كما في لسان العرب (غرم) ٥/٣٢٤٧.

<sup>(</sup>a) جرير هو: ابن عبد الحميد، وليث هو: ابن أبي سليم.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٧) رواه الطبري ٥/ ٤٩، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٣٦، وأبو نُعيم في الحلية ٣/ ٢٨١، بإسنادهم إلى جرير بن عبد الحميد، به.

٢٩٣ \_ وَعَنْ مُجَاهِدٍ، قالَ: كُلُّ شَيءٍ في القُرْآنِ: ﴿ عَسَى ﴾ [لمْ تَجِىء إلاَّ] (١) وَاجِبَةُ (٢).

٢٩٤ \_ وَسَمِعْتُ أَبِ عُنْمَ انَ المَسْمَعِيَّ يَقُولُ: حَدَّنَا مُؤْمَّلُ، قَالَ: حَدَّنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ المُسَيَّبِ: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَلْ اللَّهِ مِنْ المُسَيَّبِ: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَلْ اللَّهُ مِنْ المُسَيَّبِ: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

790 ـ وَسَمِعْتُ يَحْيَى الجَلَّاءَ، وَذَكَرَ أَبَا زَكَرِيَّا سَعِيدَ بنَ عَامِرٍ، فقالَ : كُنَّا عِنْدَهُ، فَلَغَطَ القَوْمُ، أَو بَعْضَ القَوْمِ، فقالَ حُمَيْدُ بنُ الأسودِ، فقالَ : كُنَّا عِنْدَهُ، فَلَغُطَ القَوْمُ، أَو بَعْضَ القَوْمِ، فقالَ : إنَّما يَطْلُبُ هذا العِلْمَ عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فقالَ : إنَّما يَطْلُبُ هذا العِلْمَ مَنْ كَانَ فيهِ خَلَّتَانِ : العَقْلُ / والنُّسُكُ، فإنْ كَانَ عَاقِلًا ولمْ يكنْ نَاسِكاً، [1/71] قالَ : هذا أَمْرٌ لاَ يَطْلُبُه إلاَّ النُّسَاكُ، وإنْ كَانَ نَاسِكاً، ولم يَكُنْ عَاقِلًا، قالَ : إنَّما يَطْلُبُ هذا الأمرَ مَنْ لَهُ عَقْلٌ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ: وقدْ رَهَبْتُ أَنْ يَكُونَ اليومَ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَهُ ليسَ فيهم خَلَةٌ(٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد استظهرته مما يفهم من رواية ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المنذر في التفسير، كما في الدر المنثور ١/ ٨٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق: الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقل (٢٣)، بإسناده إلى سعيد بن المسيب، به.

<sup>(</sup>٥) رواه الدارمي (٣٨٣)، وابن أبي الدنيا في العقل (٥٥)، وأبو نعيم في الحلية \$/٣٢٣، والبيهقي في الشعب (١٨٠١)، وابن عساكر ٢٥/ ٣١٠، بإسنادهم إلى سعيد بن عامر، به. وذكره المزي في التهذيب ٣٢/١٤، والذهبي في السير ٤/٧٠٤.

٢٩٦ \_ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ، أخبرنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، في قوله: ﴿ مُبَارَكًا أَئِنَ مَا كُنتُ ﴾ (١)، قالَ: مُعَلِّماً للخَيْرِ حيثُ مَا كُنْتُ (٢).

۲۹۷ \_ وَكَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ بِنُ خَلَّدٍ البَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنِي مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيدَ بِنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَأَزِيدَنَكُمُ ﴿ (٣) ، ثُمَّ يَقُولُ سُفْيَانُ: تَدْرِي أَي شَيءٍ؟ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَأَزِيدَنَكُمْ مِنْ طَاعَتِي، قَالَ سُفْيَانُ: أَلَا تَرَى أَنَّكَ كُلَّما أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ لِأَزِيدَنَكُمْ مِنْ طَاعَتِي، قَالَ سُفْيَانُ: أَلَا تَرَى أَنَّكَ كُلَّما أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ نِعْمَةٍ حَمِدتَ اللَّهُ عَلَيْكَ

۲۹۸ \_ قال أبو بَكْرٍ: وَوَجَدْتُ عِنْدي لِإِبْرَاهِيمَ بنِ دَاوُدَ الْأَحْوَلِ:

حَمْدَ الإلابِ وَبُّ السَّمَا فِي النَّسَورِ خَاتِمِ الأنبيا فَ ذِي النُّورِ خَاتِمِ الأنبيا فَ فَذِكْرُ اللَّهِ زَيْنٌ لِمَنْطِقِ البُلغَا الحَمْدُ حَقَّا على جَميعِ البَلَى

<sup>(</sup>١) سورة مريم: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو خيثمة في كتاب العلم (٣٠) بإسناده إلى جرير بن عبد الحميد، به، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/٩٠٥، وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٧/٥، وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم بنحوه.

٢٩٩ \_ وَسَمِعْتُ أَباعبدِ اللَّهِ يَقْرأُ هذه الآيةِ: ﴿ يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ﴾ آلسِّرَ وَأَخْفَى ﴾ آلسِرَ ثَهُ في نَفْسِكَ، و ﴿ وَأَخْفَى ﴾ مَا لَمْ تَعْلَمُهُ أَنتَ، قَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

٣٠٠ ـ سَمِعْتُ أَبَا جَعَفَر يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ (٢)، حَدَّثَنَا عُمَرُ، يَعني ابنَ عبدِ الوَاحِدِ، عَنِ ابنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبيهِ، قالَ: كَانَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ يَقُولُ: هِي مُثْبَتَةٌ، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحَاسِبُ كُلَّ عَبْدِ مَا أَسَرَّ وَأَعْلَىنَ، حَتَّى يَعَلَىمَ العَبْدُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحَاسِبُ كُلَّ عَبْدِ مَا أَسَرَّ وَأَعْلَىنَ، حَتَّى يَعلَىمَ العَبْدُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَخْفَى عليهِ سِرِّ ولا عَلَانِيّةٌ.

٣٠١ ـ وَبَلَغَنِي أَنَّ أَعْرَابِيّاً رَأَى سَلاَّمَ بِنَ أَبِي مُطِيعٍ<sup>(٣)</sup> وَهُوَ يَتَكَلَّمُ، فَرَآهُ يَفْهَمُ وَيُفْهِمُ، فقالَ: ما أَشَدَّ حِسَابَ هذا الرَّجُلِ يومَ القِيَامَةِ.

٣٠٢ ــ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الصبَّاحِ يقُولُ: أخبرنا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ [عَمْرو بنِ مَيْمُونَ] لَأَوْدِيِّ، قالَ: ثَلَاثُ مِنَ الفَوَاقِرِ، وَثَلَاثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةُ.

سورة طه، الآية ٧.

 <sup>(</sup>۲) هو صفوان بن صالح أبو عبد الملك الثقفي المؤذن الشامي، شيخ أبي داود
 وغيره. وابن عطاء هو عثمان بن عطاء الخراساني.

<sup>(</sup>٣) هو أبو سعيد البصري، الإمام المحدث القدوة، وكان من خطباء أهل البصرة وعقلائهم، روى له البخاري ومسلم وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل: (ميمون أبي عمرو)، وهو خطأ، وعمرو بن ميمون تابعي مخضرم ثقة.

فَأَمَّا الفَوَاقِرُ: فَأُميرٌ إِنْ أَحْسَنْتَ لَم يَشْكُرْ، وإِنْ أَسَأَتَ لَم يَغْفِرْ، وَجَارٌ إِنْ رَأَى حَسَنَةً لَمْ يُفْشِهَا، وإِن رَأَىٰ سَيِّئَةً لَم يَدْفِنْهَا، وَزَوْجَةٌ إِنْ رَأَىٰ سَيِّئَةً لَم يَدْفِنْهَا، وَزَوْجَةٌ إِنْ [٢٣/ب] شَهِدْتَهَا لَم تُظْمَئِنَّ إليها نَفْسُكَ.

وَثَلَاثَةٌ لا يُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ أَدَانَ بِدَيْنِ إلى أَجَلٍ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ: اللَّلهُمَّ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ: اللَّلهُمَّ وَرَجُلٌ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ: اللَّلهُمَّ وَرَجُلٌ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ: اللَّلهُمَّ وَالْ مُنِي مَنها، قالَ: فَيَقُولُ: إني قدْ قَلَّدْتُكَ أَمْرَها، فإنْ شِئْتَ فَطلَق، وإنْ شِئْتَ فَطلَق، وإنْ شِئْتَ فَامْسِكْ.

وثلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ: عاقٌ لوالِدِهِ، ولا مُدْمِنُ خَمْرٍ، ولا مَنَّانٌ.

سَمِعْتُ بُنْدَارَ بِنَ بَشَّارِ (') يَقُولُ: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بِنِ حُصَيْنٍ، قالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بِنَ شِهَابٍ قالَ: كَانَ بَينَ خَالِدِ بِنِ الوَلِيدِ وَبَينَ سَعْدٍ كَلاَمٌ، فقالَ رَجُلٌ: مَنْ خَالِدٌ، عِنْدَ سَعْدٍ، فقالَ رَجُلٌ: مَنْ خَالِدٌ، عِنْدَ سَعْدٍ، فقالَ: إِنَّ الذي بَيْنَنَا لَمُ يَبْلُغْ دِينَنا (٢).

٣٠٤ ـ وَسَمِعْتُ أَبِ عَبِ اللَّهِ يَقُولُ: حِدَّثنا عَفَّانُ، حِدَّثنا حَفَّانُ، حِدَّثنا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: كَانَ أَبِو السوَّارِ

<sup>(</sup>١) هو محمد بن بشار، الملقب ببندار، وعبد الرحمن هو ابن مهدي.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبسي شيبة ١٢٩/١١، وأحمد في فضائل الصحابة (١٣١١)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٢٤٦)، والطبراني في المعجم الكبير ١٠٦/٤، وأبو نعيم في الحلية ١/٩٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/٣٥٨، كلهم بإسنادهم إلى شعبة بن الحجاج، به.

العَدَوِيُّ (١) يَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيَشْتُمُهُ، فيقُولُ لَهُ: إِنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتَ، إِنِّي إِذًا لَرَجُل سُوءٍ (٢).

٣٠٥ ـ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبِدِ اللَّهِ يَقُولُ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثْنِي صَاحِبٌ لِنَا، قَالَ: قَالَ يَعْنِي أَبَا إِسْحَاقَ (٣): أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ طَيْلَسَاناً ولَمْ يَحُجَّ؟! (٤).

٣٠٦ ـ سَمِعْتُ شَيْبَانَ يَذْكُرُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ رَاشِدٍ، قَالَ: كَانَ مَكْحُولٌ يَكْرَهُ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عندَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ قُرْبَ مَعْرِبها، ويأمُرُ الرَّجُلَ إذا رآهُ نائِماً في ذٰلِكَ الحِينِ أَنْ يُوقَظَ.

٣٠٧ ـ سَمِعْتُ أَبا عبدِ اللَّهِ يقُولُ: يُكْرَهُ للرَّجُلِ أَنْ يَنَامَ بعدَ العَصْرِ، يُخافُ على عَقْلِه (٥).

<sup>(</sup>۱) هو حسان بن حريث، فيما يقال، من علماء أهل البصرة وتابعيهم، روى له البخاري ومسلم وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مداراة الناس (٥٠) بإسناده إلى أحمد، به.

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (١٠٠٥)، عن سفيان بن عيينة، به. ورواه البغوي في الجعديات ٣٦٣/١، عن أبي عبد الله أحمد.

والطيلسان، كلمة فارسية، وهي: نوع من الأوشحة يلبس على الكتف، أو يحيط بالبدن، خال من التفصيل والخياطة، وهو ما يعرف بالعامية بالشال، ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٥٦١.

 <sup>(</sup>a) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١/٥٤٥، عن أبي بكر المروذي،
 به.

٣٠٨ \_ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ عبدِ الْأَعلَى الصَّنْعَانِيَّ يقُولُ: كُنَّا عندَ خَالِدِ بِنِ الحَارِثِ (١) أَنا وبعضُ أَصْحَابِي، فَضَحِكْنا مِنْ شَيءٍ، فَجَعَلْنا نَتَنَحَّى عنهُ لِئلًا يَفْطِنَ لَنا، فَلمَّا رَآنا نَفْعَلُ ذٰلِكَ، قالَ: أَطْلِقَا، ثُمَّ ذَكرَ أَنَّهُ مَ كَانُوا عندَ ابنِ عَوْنٍ على سَطْحٍ فَضَحِكُوا مِنْ شَيْءٍ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْهُ، ولمْ يَكْرَهْهُ.

٣٠٩ ـ سَمِعْتُ الوَلِيدَ بِنَ شُجَاعِ يقُولُ: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، أَنَّ مُّحَمَّدَ بِنَ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: تُوفِّيتْ امْرَأَةٌ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُونَ مِنْها، فقالَ لَهُ بِلاَلٌ: وَيْحَها قَد اسْتَرَاحَتْ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إنَّما يَسْتَريحُ مَنْ غُفِرَ لَهُ (٢).

[٣٣/ أ] ٣١٠ \_ / سَمِعْتُ أَبا عبدِ اللَّهِ يقُولُ: كَانُوا عندَ أَنَسٍ قبلَ طُلُوعِ الشَّمْس، فقالَ: هكذا نَهَارُ الجَنَّةِ (٣).

٣١١ \_ حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ، حدَّثنا حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بنِ الحَبْحَابِ، قالَ: كُنْتُ آتِي أَبا الْعَالِيَةَ في أَحْيَانٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْس، فقالَ: هكَذا نَهَارُ الجَنَّةِ.

<sup>(</sup>١) هو أبو عثمان خالد بن الحارث بن عبيد البصري، الإمام المحدث الثقة، شيخ أحمد وغيره، وحديثه عند الستة.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن المبارك في الزهد (۲۵۲)، وأبو داود في المراسيل (۱۵)، والحارث في
 مسنده (۲۵۷)، بإسنادهم إلى يونس بن يزيد الأيلى، به.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي يعلى في الطبقات ١/٥٤٥، بإسناده إلى المرّوذي، به، وفيه: هكذا أنهار الجنة.

٣١٢ \_ وَسَمِعْتُ نَصْرَ بِنَ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيَّ يَقُولُ: حَدَّثِنَا نُوحُ بِنُ قَيْسٍ، حَدَّثِنَا عَوْنُ بِنُ أَبِي شَدَّادٍ، قَالَ: إِنَّ لَلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلْفَ مَسْقَطِ الشَّمْسِ أَرْضاً بَيْضَاءَ، بَيَاضُها نُورُها، فِيها قَوْمٌ لَم يُدْرَوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عُصِي قَطُّ (١).

٣١٣ ـ وحدَّ ثنا مُحَمَّدُ بنُ أبي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، حدَّ ثنا ابنُ مَهْدِيُ، عَنْ عِمْرَانَ القَطَّانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بن أبي الجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بنِ أبي طَلْحَةَ، عَنْ أبي عَمْرِو البِكَالِيُّ (٢) ، عَنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو، قالَ: إنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَزَّ الحَلْقَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ الْمَلاَئِكَةَ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ، وَجَزَّ المَلاَئِكَةَ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ، وَجَزَّ المَلاَئِكَةَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ يَسْعَةُ أَجْزَاءٍ وَجَزَّ اللَّيْلُ والنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ، وجُزْءٌ لِرِسَالَتِهِ وأَمْرِهِ، وَجَزَّ الجِنَّ والإِنْسَ، ولا يُولَدُ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلُ والنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ، وجُزْءٌ لِرِسَالَتِهِ وأَمْرِهِ، وَجَزَّ الجِنَّ الْإِنْسَ، ولا يُولَدُ يُسَبِّحُونَ اللَّيْسَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ الجِنَّ، وَجُزَّ الإِنْسَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ الجِنَّ بَسْعَةَ أَجْزَاءٍ الجِنَّ، وَجُزَّ الإِنْسَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ وَمَا جُوجَ وَمَا جُوجَ وَمَا جُوجَ وَمَا أَوْدَ إلا السَّمَاءُ السَّادِسَةُ والحَرَمُ حَرَمٌ بِحِيَالَةِ العَرْشِ (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في العظمة ١٤٢٨/٤، بإسناده إلى نوح بن قيس الحداني، به. وهو قول لا دليل عليه، ويبدو أنه من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٢) هو نوف بن فضالة، وهو ابن امرأة كعب الأحبار، كان عالماً، ينظر: اللباب في تهذيب الأنساب ١/ ١٦٨، وتهذيب الكمال ٣٠/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات، الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في المستدرك ٤/٠/٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٦/٤٦، بإسنادهما إلى قتادة، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/٥٥، وعزاه =

الله عبد الره عبد الكافي الك

يا بَنِيَّ، إذا دَهَمَكُمْ أَمْرٌ، أو حَزَبَكُمْ أَمْرٌ فلا يَبِيتَنَّ أَحَدُكُم إلا وَهُوَ طَاهِرٌ في لِحَافِ طَاهِرٍ، وأَظُنَّهُ قالَ: وعلى فِرَاشِ طَاهِرٍ، قالَ: وَلا تَبِيتَنَّ مَعَهُ امْرَأَةٌ، ثُمَّ لِيقْرأ: ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ﴾ سَبْعاً، ﴿ وَٱلْيَلِ إِذَا يَغْفَى ﴾ سَبْعاً، ثُمَّ لِيقُلْ: اللَّلَهُمَّ اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي هذا فَرَجاً، فإنَّهُ يَأْتِيهِ آتِ في مَنَامِهِ في لِيقُلْ: اللَّلَهُمَّ اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي هذا فَرَجاً، فإنَّهُ يَأْتِيهِ آتِ في مَنَامِهِ في أَوَّلِ لَيْلَةٍ، أو في الثَّالِثَةِ، أو في الخَامِسَةِ، وأَظُنَّهُ قَالَ: أو في السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ: المَحْرَجُ مِنْهُ كَذا وكَذا.

قالَ أبو يَزِيدَ: فأَصَابَنِي وَجَعٌ شَدِيدٌ فَلَمْ أَدْرِ كَيْفَ أُدَاوِيه، فَبِتُ على هذه الحَالِ، فأَتَانِي آتيانِ في أوَّل لَيْلَةٍ، فقالَ أَحَدُهما لِصَاحِبِهِ: جسَّهُ.

[٣٣/ب] قالَ: فَجَعَلَ / يَلْتَمِسُ جَسَدِي، فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنَ الرَّأْسِ، فَقَال: احْتَجِمْ هَا هُنا وَلاَ تَحْلِقْهُ، ولكنْ بِغِرَاءٍ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهما: فَكَيْفَ لَو ضَمَمْتَ إليها: ﴿ وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾.

لعبد الرزاق والطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم، والحاكم، وهو
 من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن يزيد المقرىء، شيخ أحمد والبخاري وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) ذكره السمعاني في الأنساب ٥/ ٦٧٥، وقال: مصري يروي المقاطيع، ثم نقل عن أبي حاتم أنه قال: شيخ، وينظر: الجرح والتعديل ٢/ ٣٣٥.

قَالَ: فلمَّا أَصْبَحْتُ سألتُ: أَيُّ شَيءِ الغِرَاءُ؟ قَالُوا: خَطْمِيٍ الغِرَاءُ؟ قَالُوا: خَطْمِيٍ (١) ، أو شَيءٌ تَسْتَمْسِكُ بِه المِحْجَمَةُ ، قالَ: فاحْتَجَمْتُ ، فأنا اليومَ ليسَ أُحَدِّتُ بهذا الحَدِيثِ أَحَداً إلاَّ وَجَدَ فيهِ الشَّفَاءَ بإذنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ ليسَ أُحَدَّتُ بهذا الحَدِيثِ أَحَداً إلاَّ وَجَدَ فيهِ الشَّفَاءَ بإذنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ (٢).

٣١٥ ـ سَمِعْتُ أَبِا بَكْرِ بِنَ خَلَّادِ البَاهِلَيَّ يَقُولُ: حَدَّثني أَبُو مَعْقِلِ، قَالَ: حَدَّثني ابنُ مِسْعَرِ، قَالَ: كُنْتُ عَندَ سُفْيَانَ بِنِ عُيَيْنَةَ في مَضْرَبِهِ بِمِنَى، فَجَاءَ مُحَمَّدُ بنُ عُيَيْنَةَ، وَسُفْيَانُ يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ على جَوَالِقَ، ثُمَّ نَادَى بِصَوْتٍ لَهُ شَجِيٍّ مَحْزُونٍ، فقالَ:

إِنِّي وَزَنْتُ الذي يَبْقَى لِيَعْدِلَهُ مَا لَيْسَ يَبْقَى فلا [ولله ما اتَّزَنَا](٣)

٣١٦ \_ وَسَمِعْتُ أَبا عبدِ اللَّهِ يقُولُ: رأَيْتُ مُحَمَّدَ بنَ عُيَيْنَةَ وعليهِ جُبَّةُ صُوفٍ، يَجِيءُ إلى شِفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ يَعِظُهُ.

٣١٧ ــ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بِنَ خَلَّادٍ يقُولُ: حدَّثني بعضُ مَنْ أَثِقُ بِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بِنَ الحَسَنِ على مِنْبَرِ البَصْرَةِ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) الخطمي: نبات من الفصيلة الخبّازية، كثير النفع، يُدق ورقه يابساً ويجعل غسلاً للرأس فينقيه، ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات (٢٩٧)، والطبراني في الدعاء (١٠٣٧)، وابن القرظي في تاريخ علماء الأندلس ص ١٢٦، بإسنادهم إلى أبي عبد الرحمن المقرىء، به.

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت لعبد الله بن المبارك، كما في تاريخ بغداد ١٩٦/١٠، وسير أعلام النبلاء
 ٨/ ٣٩٤، وما بين المعقوفتين من هذين المصدرين، وجاء في الأصل: ما عتدلا،
 ووضع الناسخ علامة التمريض عليها.

أَيْنَ القُّرُونُ الَّتِي عَنْ حَظِّها غَفِلَتْ حَتَّى سَقَاهَا بِكَأْسِ المَوْتِ سَاقِيهَا ؟(١)

٣١٨ ـ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بِنَ دَاوُدَ، قالَ: حدَّثنا حمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ وَاصِلٍ، قالَ: قالَ رَجُلٌ للحَسَنِ: يا أَبا سَعِيدٍ، أَرَأَيتَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْكَلْبِ وَاصِلٍ، قالَ: قالَ رَجُلٌ للحَسَنِ: يا أَبا سَعِيدٍ، أَرَأَيتَ مَا ذُكِرَ مِنَ الْكَلْبِ أَنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ أَهْلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ؟ قالَ: قَدْ ذُكِرَ ذَاك، قالَ: يا أَبا سَعِيدٍ، وَلِمَ ذَاك؟ قالَ: لِتَرْويعِه المُسْلِمَ (٢).

ق ا نه ع ق ا نه ع

٣١٩ ـ سَمِعْتُ بَعْضَ الْمَشْيَخَةِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: دَخَلَ شَرِيكٌ على عُثْمَانَ شَيْئًا، شَرِيكٌ على الْمَهْدِيِّ، قالَ: فقالَ لَهُ: إِنَّ في قَلْبِي على عُثْمَانَ شَيْئًا، فقالَ شَرِيكٌ: إِنْ كَانَ في قَلْبِكَ فإنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فاسْتَوَى قَاعِداً غَضْبَانَ، وقالَ: لَتَحْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتَ، قالَ شَرِيكٌ: أَنَا أُوجِدُكَ [ذلك] في غَضْبَانَ، وقالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ كَزَرْعِ أَخَرَجَ شَطْعَهُ فَاذَرَهُ ﴾ (٣)، قالَ: هُو ابنُ القُرْآنِ، قالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ كَزَرْعِ أَخَرَجَ شَطْعَهُ فَاذَرَهُ ﴾ (٣)، قالَ: هُو ابنُ عَمِّكُ، ﴿ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِدٍ ﴾ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، عَمِّكُ، ﴿ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِدٍ ﴾ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، ﴿ يُعْرِبُ وَقَالَ: فَتَحَلَّلُ الْكُفَّارِّ ﴾ قالَ: عليٌّ، قالَ: فَتَحَلَّلُ الْغَضَبُ منهُ، أو قالَ: سَكَنَ، وقالَ: قد سَكَنَ مَا بِقَلْبِي (٤).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإِشراف (٤٧٩)، بإسناده إلى عبيد الله بن الحسن العنبرى القاضى، به.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١٤٦/١، بإسناده إلى أبي بكر المرّوذي، به، وهذا التفسير من شريك يخالف ما نقل عن المفسرين في تفسير الآية الكريمة، فقد ذكرَت هذه الآية الكريمة بعض علامة أصحاب محمد على وصفاتهم، وأن هذه صفتهم في التوراة، وصفتهم في الإنجيل كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه، ثم =

٣٢٠ – /حدَّثني أبو الفَتْحِ السِّمْسَارُ، قالَ: سَمِعْتُ بِشْراً يَقُولُ: [١/٣١] حدَّثنا مُعَافَى بِنُ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْ عَبْ أَبِي بَكْرِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْ عَبْ الرَّحمنِ بِن جُبَيْرِ بِنِ نَفَيْرٍ، قالَ: صَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِرَاءَ فاهْتَزَّ، فقالَ: هَاللَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبِيُّ، أو صِدِّيتٌ ، أو فَارُوقٌ ، فقالَ: هَا فَارُوقٌ ، أو شَهِيدٌ مُؤْمِنٌ ، يَعْنِي عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ »(١).

٣٢١ ـ حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ، حدَّ ثنا حمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، حدَّ ثنا وَهِ بَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ أَوْس، عَنْ أَيُّوبُ، وَهِ أَلْهِ بِنِ عَمْرِو، قالَ: أبو بَكْرِ الصَّدِّيقُ أَصَبْتُم اسْمَهُ، وَعُمَرُ الفارُوقُ عَبِدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِو، قالَ: أبو بَكْرِ الصَّدِّيقُ أَصَبْتُم اسْمَهُ، وَعُمْرُ الفارُوقُ قَرْنُ مِنْ حَدِيدٍ أَصَبْتُم اسْمَهُ، وَعُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ ذُو النُّورَيْنِ أَصَبْتُم اسْمَهُ، وَعُثْمَانُ بِنُ عَفَّانَ ذُو النُّورَيْنِ أَصَبْتُم اسْمَهُ، أُوتِي كَفْلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ، لأَنَّهُ قُتِل مَظْلُوماً، وَمَلِكَيْ الأَرْضِ المُقدَّسةِ، أُوتِي كَفْلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ، لأَنَّهُ قُتِل مَظْلُوماً، وَمَلِكَيْ الأَرْضِ المُقدَّسةِ، قالَ: قُلْنا: أَلاَ تُسَمِّيهِما كَمَا سَمَّيتَ أَصْحَابَهُما، قالَ: مُعَاوِيةُ، وابنُه قالَ: قُلْنا: أَلاَ تُسَمِّيهِما كَمَا سَمَّيتَ أَصْحَابِهُما، قالَ: مُعَاوِيةُ، والأَمينِ، يَزيدُ، وَسَلَّامُ، وَمَنْصُورٌ، وجَابِرٌ، والمَهْدِيُّ، والسَّفَاحُ، والأَمينِ، وأميرُ العُصَبِ (٢).

تكاثرت فروعه بعد ذلك، وشدَّت الزرع، فقوي واستوى قائماً على سيقانه جميلاً منظره، يعجب الزُرَّاع، ليغيظ بهؤلاء المؤمنين في كثرتهم وجمال منظرهم الكفار، رضي الله عنهم، ورزقنا الله حبّهم ومتابعتهم، ينظر: تفسير ابن كثير ٧/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>۱) الحديث إسناده ضعيف لإرساله، ولضعف أبي بكر بن أبي مريم، ولكن الحديث ثابت صحيح من وجه آخر، فقد روي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، رواه أحمد ١/٨٨١، والترمذي (٣٧٥٨)، وأبن ماجه (١٣٤)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ر أصح صنه أنه في اعد مصميح. وأما مراد صغريم.

 <sup>(</sup>۲) العصب جمع عصبة، وهم الجماعة ما بين العشرة إلى الأربعين، اللسان
 ٢٩٦٥/٤.

قالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ أبو طَاهِرٍ (١) يقُولُ: أوَّل أَمِيرٍ بعدَ معَاوِيةَ سَلَّمٌ.

٣٢٧ \_ وَحدَّثني بعضُ المَشْيَخَةِ، قالَ: سَمِعْتُ بِشْراً يَقُولُ: أَطْرَى رَجُلٌ عُمَرُ: لَوْ عَلِمْتَ مِنِّي أَطْرَى رَجُلٌ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزِيزِ في وَجْهِهِ، فقالَ لَهُ عُمَرُ: لَوْ عَلِمْتَ مِنِّي مَا أَعْلَمُ مِنْ نَفْسِي مَا نَظَرْتَ في وَجْهِي.

٣٢٣ \_ حـدَّثنا شَيْبَانُ الْأُبُلِّيُّ، حـدَّثنا أبـو هِـلَالٍ، حـدَّثنا عِبُدُ إلاَّ ازْدَادَ عبدُ اللَّهِ عَبْدُ إلاَّ ازْدَادَ عبدُ اللَّهِ بنُ بُرَيْدَةَ، قالَ: قالَ كَعْبُ: مَا كَرُمَ على اللَّهِ عَبْدُ إلاَّ ازْدَادَ البَلاَءُ عليهِ شِدَّةً، ولا سَرَقَ سَارِقٌ إلاَّ حُسِبَ مِنْ رِزْقِهِ (٢).

٣٢٤ ـ حدَّثني أبو بَكْرِ بنُ خَلَّادٍ البَاهِليُّ، قالَ: سَمِعْتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ مَهْدِيُّ قالَ: كَانَ هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ إذا حدَّثَ بالحَديثِ الطَّويلِ أو الحَديثِ الحَسَنِ قالَ: أَظُنُّ أَنَّهُ يُخَافَ أَنْ يَدْخُلَهُ مِنْ ذٰلِكَ

وراه نعيم بن حماد في الفتن ١/٠١، و ١١٠، وابن أبي شيبة في المصنف ١١٠، وأحمد في فضائل الصحابة (٧٤)، وابن أبي عاصم في السنّة (١١٥٤)، وابن الأعرابي في المعجم (٢٢٦٩)، والطبراني في المعجم الكبير ١١٥٤)، والداني في السنن الواردة (٥١٥)، والخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ٢/١٣، وابن عساكر في تاريخه ٣٩/٤٧٤، و ٢٥٨/٥٥، بإسنادهم إلى محمد بن سيرين، به مطولاً ومختصراً، وهو من الإسرائيليات كما جاء في حاشية سير أعلام النبلاء ٤/٣٩.

<sup>(</sup>١) لم أعرف أبا طاهر هذا بعد البحث عنه.

<sup>(</sup>٢) رواه الحارث في مسنده، كما في المطالب العالية ١/٣٧٤، وأبو نعيم في الحلية ٥/٣٦٥، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٢٣٤، بإسنادهم إلى أبي هلال محمد بن سليم الراسبي، به.

شَيءٌ، قالَ: يقُولُ: كَمْ مِنْ مُحَدِّثٍ بهذا الحَدِيثِ قدْ أَكَلَ التُّرَابُ لسَانَهُ (١).

٣٢٥ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنِ سَلْمَانَ، عَنْ بَكْرِ بِن خُتْنِس: إِنَّ الْحَسَنَ سُلْيْمَانَ الرَّقِيُّ، عَنْ فُرَاتِ بِنِ سَلْمَانَ، عَنْ بَكْرِ بِن خُتِيْس: إِنَّ الْحَسَنَ مَرَّ على بَابِ لابِنِ هُبَيْرة بِوَاسِط، فرأى الذين يَقِفُونَ حَوْلٌ قَصْرِه يَطْلُبُونَ الْعَمَلَ، فقالَ: قد لَبِسُوا الْعَمَائِمَ الرِّقَاق، والْمَطَارِفَ [الْعتاق] (٢٠)، طَلَبُوا الْعَمَلَ، فقالَ: قد لَبِسُوا الْعَمَائِمَ الرِّقَاق، والْمَطَارِفَ [العتاق] مَعَافِية، تَعَجَّلُوا الْإَمَارَاتِ، وَبَاعُوا الْأَمَانَاتِ، تَعَرَّضُوا للبَلاَءِ وَكَانُوا في عَافِية، تَعَجَّلُوا الْإَمَانَاتِ، تَعَرَّضُوا للبَلاَءِ وَكَانُوا في عَافِية، تَعَجَّلُوا سُرُورَهُم فَأَجْورَهُمْ فَخَافُوا مَنْ فَوْقَهُم مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ، وَظَلَمُوا مُنْ تَحْتَهُم مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ، وَظَلَمُوا مَنْ تَحْتَهُم مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ، وَظَلَمُوا مَنْ تَحْتَهُم مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، أَسْمَنُوا بَرَاذِيهِم وَهَزَلُوا لِدِينِهِم، شَيَّدُوا مَنْ تَحْتَهُم مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، أَسْمَنُوا بَرَاذِيهِم وَهَزَلُوا لِدِينِهِم، شَيَّدُوا فَصُورَهُم وضَيَّقُوا قُبُورَهُم، يَتَكِىء أَحَدُهُم على حَشَايَاه، وَجَمْعُه سُحْتٌ، وَمَأْكُلُهُ حَرَامٌ، يُؤْتَى بالحُلُو بعد الحَامِض، وبالحَارِ بعد وبالرَّطْبِ بعد / اليَابِسِ، ثُمَّ يَظُلُّ يَتَجَشَّأُ مِنَ البِشَمِ (٣)، يا جَارِيَةُ، الثَالِبِ وَيَكَ ابْغِينِي حَاطُوماً، وَيْحَكَ ابْغِينِي حَاطُوماً، وَيْحَكَ ابنَ آدَمَ الْخَمِقَ ، إنَّما تَحْطُمُ وينكَ، غذاً تَلْقَى نَدَمكَ حينَ تُعَاينُ عَمَلَكَ، ويَنْكَ، غذاً تَلْقَى نَدَمكَ حينَ تُعَاينُ عَمَلَكَ، ويَنْكَ، عَداً تَلْقَى نَدَمكَ حينَ تُعَاينُ عَمَلَكَ،

<sup>(</sup>۱) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة ٢/ ٨٧، وأبو نعيم في الحلية ٢٧٨/٦، بإسنادهما إلى عبد الرحمن بن مهدى، به.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: الصفاق، ولا معنى لها، والتصويب من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) البشم: التخمة، يقال: أكل حتى بشم، أي: أتخم، اللسان ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) الحاطوم: هو الهاضوم، وهو كل دواء يهضم الطعام، اللسان ٦/ ٢٦٧٢.

 <sup>(</sup>٥) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٢/١٤، بإسناده إلى الحسن بنحوه.

٣٢٦ \_ سَمِعْتُ أحمدَ بنَ يَزِيدَ الخُزَاعِيَّ يقُولُ: يَقُولُ العَرَبُ: مَنْ رَدَّ النَّصيحَةَ رأى الفَضيحَةَ.

٣٢٧ \_ وَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ عَنْ بِشْرٍ، قالَ: سَمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ دَاوُدَ (١) يقُولُ: ما يَعْرضُ رَجُلٌ للسُّلْطَانِ إلاَّ فَضَحَهُ.

٣٢٨ ـ سَمِعْتُ أَبَا عَبِدِ الله، وَذُكِرَ لَهُ كَلَامٌ تَكَلَّمَ بِهِ ابنُ أَكْثَم (٢)، فَغَضِبَ أَبو عَبدِ اللهُ وقالَ: هُو قَدْ بُلِيَ بِشَيءٍ، فَلَيْسَ يَهُمُّهُ إِلاَّ أَنْ يُوقِعَ غَيْرَهُ، وَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ غَلِيظٍ، وقالَ: لم يَزَلْ بالقَوَارِيرِيِّ حتَّى باعَ لَهُ السِّلاحَ (٣). السِّلاحَ (٣).

٣٢٩ \_ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ الصَّبَّاحِ يَقُولُ: أَخبرنا سُفْيَانُ، قالَ: قالَ أَبو حَازِم: أَشَدُّ مَوْنَةَ الدِّينِ الدُّنيا، قَالُوا: يا أبا حَازِم، هذا الدِّينُ، فَكَيْفَ الدُّنيا؟ قالَ: لِأَنَّكَ لا تَمُدُّ يَدَكَ إلى شَيءٍ إلَّا وَجَدْتَ فَاجِراً قَدْ سَبَقَكَ (٤).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن داود الخُرَيبي، شيخ بشر الحافي وغيره، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة.

<sup>(</sup>٢) هو يحيى بن أكثم التميمي البغدادي، الإمام الفقيه، ولاه المأمون قضاء بغداد، روى عنه الترمذي والبخاري خارج الصحيح.

<sup>(</sup>٣) لم أعرف القواريري هذا، ولعله عبيد الله بن عمر القواريري، الإمام المحدث المشهور شيخ الإمام مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٢٣٨، والبيهقي في الزهد الكبير (٤٠٣)، بإسنادهما إلى محمد بن الصباح، به. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا (٣٢٥)، بإسناده إلى أبي حازم سلمة بن دينار المدني، به. وذكره المزي في التهذيب ٢٧٥/١١.

٣٣٠ ـ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الصبَّاحِ يقُولُ: قالَ سُفْيَانُ: حتَّى مَتَى تَسَاقُونَ كَما تُسَاقُ الإِبلُ؟! قدْ أَتْعَبْتُم الوَاعِظِينَ، كَأَنَّكُمْ إبلُ لا تَنْزَجِرُ، عِظْهُم وَذَكِّرْهُم في أَنْفُسِهِم.

٣٣١ ـ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ الصِبَّاحِ يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ: كَتَبَ الحَسَنُ إلى عُمَرَ بِنِ عبدِ العَزِيزِ: واعْلَمْ أَنَّ الهَوْلَ الأعْظَم، وَشَدَائِدَ الْأَمُورِ أَمَامَكَ، لَمْ تَقْطَعْ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ بَعْدُ، ولا بُدَّ واللَّهِ مِنْ مُعَايَنَةِ ذَلِكَ بالمُبَاشَرَةِ، إمَّا بالنَّجَاةِ والسَّلامَةِ، وإمَّا بالعَطَبِ، وآخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ على المُؤْمِن فِتْنَةُ القَبْر (١).

سَمِعْتُ بَعْضَ المُحَدِّثِينَ بِالبَصْرَةِ يَقُولُ: حَدَّثِنا جُرْثُومَةُ (٢)، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى الحَسَنِ، فقالَ لَهُ: يا أبا سَعِيدٍ، كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قالَ: بِخَيْرٍ، قالَ: فَكَيْفَ حَالُكَ؟ فَتَبَسَّمَ الحَسَنُ وقالَ: سَأَلْتَنِي عَنْ قالَ: بِخَيْرٍ، قالَ: مَا ظَنْكَ بِنَاسِ رَكِبُوا السَّفِينَةَ، حتَّى إذا تَوسَّطُوا البَحْرَ حَالِي، ثُمَّ قالَ: مَا ظَنْكَ بِنَاسِ رَكِبُوا السَّفِينَةَ، حتَّى إذا تَوسَّطُوا البَحْرَ كُسِرتْ سَفِينَتُهُمْ، فَتَعَلَّقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُم بِخَشَبَةٍ، على أَيِّ حَالٍ هُمْ؟ قالَ كُسِرتْ سَفِينَتُهُمْ، فَتَعَلَّقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُم بِخَشَبَةٍ، على أَيِّ حَالٍ هُمْ؟ قالَ الرَّجُلُ: حَالٌ شَدِيدَةٌ، قالَ: فأنا أَشَدُّ حَالاً مِنْهُم.

٣٣٣ ــ سَمِعْتُ يَحْيَى الجَلَّءَ يَقُولُ: سُئِلَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتُم؟ قَالَ: مَسْتُورُونَ، قَالَ: عِنْدَ مَنْ؟ عَنْدَ المَهْتُوكِينَ، أَو كَلَامٌ ذَا مَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (٤٠٤)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٤٠، بإسنادهما إلى الحسن بنحوه مطولاً.

<sup>(</sup>٢) هو جرثومة بن عبد الله النساج مولى بلال بن أبي بردة الأشعري، تابعي ثقة، سمع الحسن، ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ٢٥٤، والجرح والتعديل ٢/ ٥٤٧.

٣٣٤ ــ سَمِعْتُ شَيْخاً بِالبَصْرَةِ يقُولُ: حدَّثنا جُرْثُومَةُ، قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى الحَسَنِ فقالَ: كَيفَ أَصْبَحْتَ؟ قالَ: أَصْبَحْتُ بِينَ نِعْمَتَينِ، نِعْمَةٍ سَتَرَتْ عليَّ ذَنْبِي، ونِعْمَةٍ وَقَعَتْ في أَلْسُنِ النَّاسِ يقُولُونَ مَا لَيْسَ يَرُوْنَ مِنِيِّ (١).

٣٣٦ \_ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ الصِبَّاحِ يَقُولُ: أَخبرنا سُفْيانُ، قالَ: اجْتَمَعُ هُوَ وَمَالِكٌ (٢)، فقالَ مَالِكٌ: إِنِّي لأُغْبِطُ رَجُلاً لَـهُ شُويُّ (٣) مِنْ مَعِيشَة، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، قالَ الآخَرُ: أَغْبَطُ مِنْهُ عِنْدِي رَجُلٌ يُصْبِحُ مَعِيشَة، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، قالَ الآخَرُ: أَغْبَطُ مِنْهُ عِنْدِي رَجُلٌ يُصْبِحُ جَائِعاً، ويُمْسِي جَائِعاً، وَهُـوَ عِنْدَ اللّهِ رَاضٍ، قالَ سُفْيَانُ: يعني ابنَ وَاسِع (٤).

 <sup>(</sup>١) نقل نحوه عن أبي تميمة الهجيمي، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (٤٠)،
 والبيهقي في الزهد الكبير (٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) الضمير في هو يرجع إلى محمد بن واسع، ومالك هو ابن دينار.

<sup>(</sup>٣) تصغير شيء، وتصغيره: شُيئي لا شُوي، ومع تصغيره هذا سهل الهمزة، كما تقدم ذكره عن الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في الحلية ٢/ ٣٤٩، والبيهقي في الزهد الكبير (٤٣٥) و (٤٣٦)، بإسنادهما إلى هذين الزاهدين.

سَمِعْتُ نَصْرَ الصَّايِغَ يَقُولُ: حَدَّثْنَا وَلَّادُ بِنُ سَلَّمٍ أَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثْنَا أَبُو النَّصْرِ (٢)، حَدَّثْنَا أَبُو النَّصْرِ (٢)، حَدَّثْنَى حَدَّثْنَا أَبُو النَّصْرِ (٢)، حَدَّثْنِي حَفْصُ بِنُ عُمَرَ بِنِ سَعِيد (٣)، [كَتَبَ] (٤) سُفْيَانُ الثَّورِيُّ:

مِنْ سُفْيَانَ بِنِ سَعِيدٍ إلى عَبَّادِ بِنِ عبَّادٍ، أما بعدُ: فإنَّكَ في زَمَانٍ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ يَتَعَوَّذُونَ أَنْ يُدْرِكُوهُ فِيمَا بَلَغَنا، وَلَهُمْ مِنَ العِلْمِ مَا لَيْسَ لنا، فَكَيْفَ بِنَا حِينَ أَدْرَكَنَا؟! على مَا لَيْسَ لنا، فَكَيْفَ بِنَا حِينَ أَدْرَكَنَا؟! على مَا لَيْسَ لنا، فَكَيْفَ بِنَا حِينَ أَدْرَكَنَا؟! على قِلَّةٍ عِلْمٍ وَبَصَرٍ، وَقِلَّةٍ صَبْرٍ، وَقِلَّةٍ أَعْوَانٍ على الخَيْرِ، وَفَسَادٍ مِنَ النَّاسِ، وَكَدَرٍ مِنَ الدُّنيا، فَعَلَيْكَ بالأَمْرِ الأَوَّلِ، والتَّمَسُّكِ بِهِ، وَعَلَيْكَ بالخُمُولِ، فإنَّ هذا زَمَانُ خُمُول.

وعَلَيَكَ بِالعُزْلَةِ، وَقِلَّةِ مُخَالَطَتِهِمْ، فإنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ عليهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ والطَّمَعَ، فإنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ، وإنَّ اليَأْسَ غِنَى، وفي العُزْلَةِ رَاحَةٌ مِنْ خُلَطًاءِ السُّوءِ، وَكَانَ سَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ يقُولُ: العُزْلَةُ عِبَادَةٌ.

وَكَانَ النَّاسُ إِذَا الْتَقُوا انْتَفَعَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، فَأَمَّا اليومَ فَقَدْ ذَهَبَ ذُلِّكَ، وَالنَّجَاةُ فَى تَرْكِهم فيما نَرَى.

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، الإِمام المحدث الناقد، شيخ أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) هو هاشم بن القاسم البغدادي، شيخ الإمام أحمد وغيره.

<sup>(</sup>٣) هو ابن أخي سفيان الثوري كما في الحلية، وجاء فيه: عمرو، ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل: عن، وهو مخالف للسياق.

وإِيَّاكَ وَالْأُمَرَاءَ أَنْ تَدْنُو إليهم، أَو تُخُالِطَهُمْ فِي شَيءٍ مِنَ الأَشياءِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُخْدَعَ وَيُقَالُ لَكَ: تَشْفَعُ فَتَدْرأُ عَنْ مَظْلَمَةٍ، أَو تَرُدُّ مَظْلَمَةً، فإنَّ تلكَ خَدِيعَةُ إبليسَ، وإنَّما اتَّخَذَها فُجَّارُ القُرَّاءِ سُلَّماً، كَانَ يُقَالُ: اتَّقُوا فَتُنَةَ العَابِدِ الجَاهِلِ، والعَالِمِ الفَاجِرِ، فإنَّ فِتْنَتَهُمْ فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُونٍ، وَمَا كُفِيتَ مِنَ المَسْأَلَةِ والفُتْيا، فاغْتَنِم ذٰلِكَ ولا تُنَافِسْهُم فيه.

وإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يُحِبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِقَوْلِهِ، أَو يُنْشَرَ قَوْلُهُ، وأَنْ يُسْمَعَ مِنْ قَوْلِهِ، فإذا تُرِكَ ذٰلِكَ منهُ عُرِفَ.

وإِيَّاكَ وَحُبَّ الرِِّيَاسَةِ، فإنَّ الرَّجُلَ تَكُونُ الرِِّئَاسَةُ أَعْجَبَ إليه مِنَ العُلَمَاءِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وهو بابُ غَامِضٌ لاَ يُبْصِرُهُ إلاَّ البَصِيرُ مِنَ العُلَمَاءِ الشَّمَاسِرَةِ، فَتَفْقِدَ نَفْسَكَ، اعْمَلْ بِنِيَّةٍ، فإنَّ الحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: السَّمَاسِرَةِ، فَتَفْقِدَ نَفْسَكَ، اعْمَلْ بِنِيَّةٍ، فإنَّ الحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: [7/ب] رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً وَقَفَ عِنْدَ / هَمَّه، فَلَيْسَ عَبْدٌ يَعْمَلُ حتَّى يُهِمُّ، فإن كَانَ لَهُ مَضَى، وإنْ كَانَ عليهِ أَمْسَكَ، ولا تَغْتَرَّ بِثَنَاءِ النَّاسِ، فإنَّ النِّيَةَ لَيْسَ كُلُّ سَاعَةٍ تَقَعُ، وإنَّ طَاوُوساً قِيلَ لَهُ: ادْعُ لنَا بِدَعَواتٍ؟ فقالَ: مَا أَجِدُ لِذَٰلِكَ الآن حسْبَةً.

واحْذَرِ الرِّيَاءَ، فإنَّ الرِّيَاءَ أَخْفَى مِنْ دَبيبِ النَّمْلِ.

وكانَ حُذَيْفَةُ يقُولُ: يأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَنْجُو إلاَّ مَنْ دَعَا بِدُعَاءِ الغَرَقِ.

وَسُئِلَ حُذَيْفَةُ: أَيُّ الفِتَنِ أَشَدُّ؟ فقالَ: أَنْ يَعْرِضَ عليكَ الخَيْرُ والشَّرُّ فَلاَ تَدْرِي أَيُّهُما تَرْكَبُ.

وقدْ ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لا تَزَالُ يَدُ اللَّهِ على هذِه

الأُمَّةِ وفي كَنَفِه مَا لَمْ يَرْفُق خِيَارُهم أَشْرَارَهُم، وَمَا لَمْ يُعَظِّم أَبْرَارُهُم فَجَّارَهُم، ومَا لَمْ يُعَظِّم أَبْرَارُهُم فَجَّارَهُم، وما لمْ يَمِلْ قُرَّاؤُهُمْ إلى أُمَرَائِهِم، فإذا فَعَلُوا ذٰلِكَ رَفَعَها عَنْهُم، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ جَبَابِرَهُم فَسَامُوهُم سُوءَ العَذَابِ، وأَلْزَمَهُمُ الفَاقَةَ، وَقَذَفَ في قُلُوبِهُم الرُّعْبَ»(١).

وقال حُذَيْفَةُ: لَا يَأْتِيكُم أَمْرٌ تَضِجُّونَ مِنْهُ إِلَّا رَدَفَهُ آخَرُ يَشْغَلُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ، ولَيَكُنِ المَوْتُ مِنْ شَأْنِكَ وَبَالِكَ، وأَقَلَّ الأَمَلَ، وَاذْكُرِ المَوْتَ، وأَكْثِر ذِكْرَهُ، فإنَّكَ إذا ذَكَرْتَ المَوْتَ هُوِّنَ علَيْكَ أَمْرُ دُنْيَاكُمْ، فإنَّ عُمَرَ وأَكْثِر ذِكْرَهُ، فإنَّكُ إذا ذَكَرْتَ المَوْتَ هُوِّنَ علَيْكَ أَمْرُ دُنْيَاكُمْ، فإنَّ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنهُ كَانَ يَقُولُ: أَكْثِروا ذِكْرَ المَوْتِ، فإنَّكُم إن ذَكَرْتُمُوهُ في وَضِي اللَّهُ عَنهُ كَانَ يَقُولُ: أَكْثِروا ذِكْرَ المَوْتِ، فإنَّكُم إن ذَكَرْتُمُوهُ في قَلْيلٍ كَثَرَهُ، أو كَثِيرٍ قَلَلَهُ، فاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ دَنا مِن النَّاسِ، وَتَحْضَرُ أُمُورٌ يَشْتِهِي الرَّجُلُ أَنْ يَمُوتَ، والسَّلامُ عَلَيْكَ (٢).

٣٣٨ ـ سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنا يقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّهُ أَصَبْتُ على بَابِ صَنْعَاءَ حَجَراً في حائِطِها مَكْتُوبٌ فيه بالحِمْيَرِيَّةِ، فَمَرَّ به شَيْخُ فَقَرَأَهُ، فإذا فيه: لسْتَ تُسَابِقُ أَجَلَكَ، ولا مُدْرِكٌ أَمَلَكَ، ولا مَعْلُوبٌ على رِزْقِكَ، ولا مَرْزُوقٌ مَا ليسَ لَكَ، فَعَلامَ تَقْتُلُ نَفْسَكَ في طَلَبِ الدُّنيا على رِزْقِكَ، ولا مَرْزُوقٌ مَا ليسَ لَكَ، فَعَلامَ تَقْتُلُ نَفْسَكَ في طَلَبِ الدُّنيا أَيُها العَبْدُ، لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، وَلِكُلِّ عَمَلٍ ثَـوَابٌ، والعِقَابُ بعدَ الحِسَاب.

<sup>(</sup>١) الحديث رواه عبد الله بن المبارك في الزهد (٨٢١) بإسناده إلى صالح المري عن خليد بن حسان عن الحسن مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٧٦، بإسناده إلى حفص بن عمر بن سعيد، به، ورواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ١/ ٨٦، بإسناده إلى سفيان، به.

٣٣٩ \_ وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ البُخَارِيَّ يَقُولُ: جَاءَ ابِنُ طَاهِرٍ إلى الفِرْيَابِيِّ يَقُولُ: جَاءَ ابِنُ طَاهِرٍ إلى الفِرْيَابِيِّ فَأَذَنْ لَهُ، وقالَ: قُولُوا لَهُ: هُو في الفَرْيَابِيِّ فَأَخْبَرَهُ، فقالَ ابنُ طَاهِرٍ: هذا رَجُلٌ اخْتَارَ المَخْرَجَ عَلَيْنا.

٣٤٠ ــ وَسَمِعْتُ بَعْضَ المُحَدِّثِينَ يقُولُ: قالَ أبو عبدِ المَلِكِ الفَارِسِيُّ يقُولُ: قالَ أبو عبدِ المَلِكِ الفَارِسِيُّ يقُولُ: كُنْتُ مَعَ ابنِ طَاهِرٍ فَأَتَيْنَا الفِرْيَابِيَّ فَدَخَلْتُ أَنَا وَابنُ الفِرْيَابِيِّ عليهِ، فقالَ لَهُ ابْنُه: يَا أَبَتِ، إِنَّ لنا ها هُنا ضِيَاعاً، وهذا الرَّجُلُ قَدْ فَتَحَ الفُتُوحَ، وهُوَ على البَابِ يُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ إليكَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ، قالَ: فَأَبَى، وقالَ: قُلْ إِنَّ بِهِ سَلَسَ البَوْلِ، وَهُو يَخْتَلِفُ إلى عَلَيْكَ، قالَ: فَأَبِي مَا فَقالَ: إِنَّما أَرَدْتُ أَنْ يَدْعُو لِي، وانْصَرَفَ ولمْ يَدْخُلُ عليهِ.

[1/٣١] ٣٤١ ـ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ الصِبَّاحِ يَقُولُ: أَخبرنا سُفْيَانُ، /عَنْ شَيْخِ صَالِح، عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣)، قالَ: قالَ عبدُ اللَّهِ: المِرَاءُ لا تُعْقَلُ حِكَّمَتُهُ، ولا تُؤْمَنُ فِتْنَتُهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن طاهر هو: عبد الله بن طاهر أمير خراسان، والفريابي هو محمد بن يوسف شيخ البخاري وغيره.

<sup>(</sup>٢) أي موضع الخروج، ويريد بذلك قضاء الحاجة.

<sup>(</sup>٣) لعله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني أحد الفقهاء السبعة، وعبد الله هو ابن مسعود، ورواية عبيد الله عنه مرسلة.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (١٢٧)، بإسناده إلى سفيان بن عيينة،

٣٤٣ ـ وَسَمِعْتُ أَبِا جَعْفَرِ البَزَّازَ يَقُولُ: سَمِعْتُ بِشْراً يَقُولُ: سَمِعْتُ بِشْراً يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ النِّضْ الحَارِثِيَّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ النِّضْ الحَارِثِيَّ يَقُولُ: مَنْ جَلَسَ إلى صَاحِبِ بِدْعَةٍ، فَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِصْمَةِ اللَّهِ، وَقُولُ: مَنْ عَصْمَةِ اللَّهِ عَالَى (٣). أو بَرِىءَ مِنْ عِصْمَةِ اللَّهِ تعالى (٣).

<sup>(</sup>١) هو أبو حمزة، وهو ممن يروي عن عبد الرحمن بن مهدي كما جاء في حلية الأولياء ٢/ ٢٤٠، ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>۲) سورة البينة، الآية ٤\_٥.

<sup>(</sup>٣) روي مثله عن الثوري، رواه أبو نعيم في الحلية ٧/ ٢٦، و ٣٤.

٣٤٤ حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ، قالَ: حدَّ ثنا حمَّادُ، حدَّ ثنا حمَّادُ، حدَّ ثنا أَيُّوبُ، قالَ: سَمِعْتُ عَبيدَةَ وَيُوبُ، قالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّداً يَقُولُ لأَبِي مَعْشَرِ (١): سَمِعْتُ عَبيدَةَ يَقُولُ: أَرْسَلَ إِليَّ عَليُّ عليهِ السَّلاَمُ وإلى شُرَيْحٍ: أَنِّي أُبْغِضُ الاخْتِلاَفَ، فَقُولُ: أَرْسَلَ إِليَّ عَليُّ عليهِ السَّلاَمُ وإلى شُرَيْحٍ: أَنِّي أُبْغِضُ الاخْتِلاَفَ، فَاقْضُوا كَمَا كُنْتُم تَقْضُونَ (٢).

٣٤٥ حدَّثنا سُوَيدُ بنُ سَعِيدٍ، حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ بَنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ بَعْ الشَّيْبَانِيِّ اللَّهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زِيَادِ بنِ حُدَيْرٍ، قالَ: قالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: هلْ تَعْرِفُ ما يَهْدِمُ الإِسْلاَمَ؟ قُلْتُ: لا، قالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ عَالِمٍ، وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالكِتَابِ، وَحُكْمُ الأَئِمَّةِ المُضلِّينَ (٤). المُضلِّينَ (٤).

٢٤٦ ــ حدَّ ثنا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ، حدَّ ثنا حمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ ابنِ حُدَيْرٍ، قالَ: قالَ قَسَامَةُ بنُ زُهَيْرٍ: رَوِّحُوا القُلُوبَ تَع الذِّكْرَ (٥).

<sup>(</sup>۱) أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن، ومحمد هو ابن سيرين، وعَبِيدة هو ابن عمرو السَّلْمَاني، وشُرَيح هو القاضي.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن حجر في فتح الباري ٧/ ٧٣، وعزاه لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني الكوفي. والشعبي هو عامر بن شراحيل.

<sup>(</sup>٤) رواه آدم بن أبي إياس في كتاب الحلم والعلم (٣٢)، والفريابي في صفة المنافق (٣١)، وأبو نعيم في الحلية ١٩٦/، بإسنادهم إلى زياد بن حدير، به، وذكره الدارمي في السنن (٦٧٥) ضمن رسالة عباد بن عباد.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١٣/ ٤٧٥، وابن أبي الدنيا في كتاب العقل (٩٨)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ١٠٤، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٤٢٩)، بإسنادهم إلى حماد بن زيد، به.

٣٤٧ \_ وَبَلَغَنِي أَنَّ ابنَ السَّمَّاكِ<sup>(١)</sup> جَلَسَ للنَّاس يَوْماً، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فِي غُرْفَةٍ تَسْمَعُ كَلَامَهُ، فقالَ لَهَا حينَ دَخَلَ علَيْها: كَيْفَ رَأَيْتِ؟ قالتْ: ما أَحْسَنَهُ لولاً أَنَّكَ تُكْثِرُ مِنْ تِرْدَادِه، فقالَ: أُرَدِّدُهُ لَيَفْهَمَهُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْهُ قَدْ مَلَّهُ مَنْ فَهِمَهُ (٢). لمْ يَفْهَمْهُ قَدْ مَلَّهُ مَنْ فَهِمَهُ (٢).

٣٤٨ ــ وَسَمِعْتُ نَصْرَ الصَّايِغَ، حدَّثنا مُحَمَّدٌ يعني ابنَ الطَّبَّاعِ، حدَّثنا حمَّادُ بنُ يَحْيَى الأبَحّ، حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ وَاسِع، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قالَ: مَنْ صَفَا عَمَلُهُ صَفَا لَهُ اللِّسَانُ الصَّالِحُ، وَمَنْ خَالَطَ خُلطَ لَهُ "كُلطَ لَهُ".

٣٤٩ \_ وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ الحُكَمَاءِ قالَ لِبَنِيهِ: يا بَنِيَّ، أَصْلِحُوا أَلْسِنَتَكُم، فإنَّ الرَّجُلَ تَنُوبُهُ النَّائِبَةُ، فَيَسْتَعِيرُ دَابَّةَ أَخِيهِ وَثَوْبَ أَخيهِ، ولا يَجِدُ أَحداً يُعِيرَهُ لِسَانَهُ.

٣٥٠ ـ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ هَارُونَ، قالَ: حدَّثني بِشْرُ / بنُ [٢٦/ب] الحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بنِ يَمَانٍ، قالَ: كَانَ سُفْيَانُ إذا جَلَسَ إلى

<sup>(</sup>١) هو محمد بن صبيح بن السماك البغدادي، الإمام الواعظ الزاهد، ينظر: تاريخ بغداد ٥/٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٠١٣)، بإسناده إلى ابن السماك، به. وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (٧٧٥)، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠٣/٥٨، بإسنادهم إلى حماد بن يحيى، به.

إِبْرَاهِيمَ بِنِ أَدْهَمَ تَحَرَّزَ في الكَلَّامِ، قالَ بِشْرٌ: عَرَفَ واللَّهِ فَضْلَهُ.

٣٥١ \_ سَمِعْتُ الوَرْكَانِيَّ أَو غَيْرَهُ (١) يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بِنَ عُيْنَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بِنَ عُيْنَةَ يَقُولُ: إِذَا كُنْتُ عَبْداً للَّهِ [كُنْتُ] (٢) رَجُلاً صَالِحاً، فَمَا أَبَالِي مَا قَالَ النَّاسُ فيَّ.

٣٥٢ \_ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ سَعِيدٍ يقُولُ: قالَ حَبِيبُ بنُ سَيِّدٍ (٣): شَيْءٌ رَضِيتُهُ لِنَفْسِي مَا أُبَالِي مَنْ لاَمَني.

٣٥٣ ـ سَمِعْتُ أَبِا جَعْفَرِ البَرَّازَ قالَ: سَمِعْتُ بِشْراً يَقُولُ: قالَ مُحَمَّدُ بِنُ النَّضْرِ الْحَارِثِيُّ: أَصَبْتُ في بَعْضِ الكُتُبِ، أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُحَمَّدُ بِنُ النَّاضُ مَنْكَ مَا أَعْلَمُ لَنَبَذُوكَ، فَقَدْ سَتَرْتُ عَلَيْكَ، وَعَفَوْتُ عَنْكَ مَا كَانَ مِنْكَ، مَا لَم تُشْرِكْ بِي شَيْئًا (٤).

٣٥٤ ـ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الصبَّاحِ يقُولُ: أخبرنا سُفْيَانُ، عَنِ ابنِ أبي خَالِدٍ، قالَ: قَالُوا لِعُثْمَانَ: لِمَ لا تَكُونُ مِثْلَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ؟ فقال: أَسْتَطيعُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ لُقْمَانَ الحَكِيم! (٥٠).

<sup>(</sup>١) الوركاني هو محمد بن جعفر البغدادي، شيخ مسلم وأبي داود وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) لم أعرفه، ولم أجد أحداً ذكره.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (٤٤٠)، وأبو نعيم في الحلية ٨/٢٢٢، والبيهقي في تاريخ بغداد ٨/ ٩٥، بإسنادهم إلى محمد بن النضر، به.

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الورع (٢٣١)، بإسناده إلى سفيان بن عيينة، به.

٥٥٥ \_ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الصبَّاحِ يقُولُ: سَمِعْتُ جَريراً يقُولُ: سَمِعْتُ جَدِّي يِقُولُ: لَمَّا جَاءَنا نَعْيُ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، كَانَ النَّاسُ يَقُولُون: إِنَّ القِيَامَةَ قَدْ قَامَتْ.

٣٥٦ \_ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ الصبَّاحِ يقُولُ: قال سُفْيَانُ: قالَ صَفْوَانُ: إذا قُرِّبَ إليَّ رَغِيفٌ وَشَرِبْتُ عليهِ مِنَ الماءِ، فَجَزَى اللَّهُ الدُّنيا عَنْ أَهْلِها شَرّاً (١).

٣٥٧ \_ سَمِعْتُ نَصْرَ الصَّايِعَ يقُولُ: حدَّثنا وَلاَّدٌ، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بِنُ الطبَّاعِ، عَنْ أبي مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قالَ: كَان لأبي رِدَاءٌ يَبْلُغُ مِنْ بَينِ يَدَيْهِ ثَدْيَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ أُسْتَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبِتِ، لَوَ اتَّخَذْتَ رِدَاءً أَوْسَعَ مِنْ رِدَائِكَ، فقالَ: يا بُنَيَّ، لِمَ تَقُولُ هــٰذا؟ واللَّـٰهِ، لَوَدِدْتُ أَنَّ كُلَّ لُقْمَةٍ [لَقَمْتُها] طَعِمَتْ في فَم أَبْغضِ النَّاس<sup>(٢)</sup>.

٣٥٨ \_ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ الصِبَّاحِ يَقُولُ: أَخبرِنا سُفْيَانُ، قالَ: لَ الصَّبَاحِ يَقُولُ: أَخبرِنا سُفْيَانُ، قالَ: اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٧/ ٥١، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ٢١٤، بإسنادهما إلى صفوان بن محرز، به. وذكره الذهبي في السير ٤/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات ٦/ ٢٨٥، وابن أبسي الدنيا في كتاب المتمنين (٤٧)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٣١، وأبو نعيم في الحلية ٤/١١٪، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ١ ٤ ، بإسناد بعضهم إلى أبيي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. وبعضهم إلى سليمان بن مهران الأعمش، به، وما كان بين المعقوفتين فقد سقط من الأصل، واستدركته من بعض المصادر المتقدمة.

٣٥٩ \_ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الصبَّاحِ يقُولُ: قالَ سُفْيَانُ: كَانَ عُمَرُ يَشْتَهِي الشَّيءَ لَعَلَّهُ يَكُونُ ثَمَنَ دِرْهَم، فَيُوَّخُرُهُ سَنَةً.

٣٦٠ \_ قالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْنا خَيْرَ عَيْشِنا في الصَّبْرِ (١).

٣٦١ \_ سَمِعْتُ شَيْخاً بِالبَصْرَةِ يقُولُ: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، قالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بنَ عُبَيْدٍ يقُولُ: قالَ الحَسَنُ: مَا هَمَّ رَجُلاً كَسْبَهُ إلاَّ هَمَّهُ أَينَ يَضَعُهُ (٢).

٣٦٢ ــ قالَ: وَسَمِعْتُ حمَّاداً، وقالَ لَهُ رَجُلٌ: هذا الذي تَحدُّثنا هُو مَكْتُوبٌ عِنْدَكَ؟ فقالَ: رُبَّما كَتَبْتُ في الخَزَفِ، ورُبَّما كَتَبْتُ على الباب.

٣٦٣ ــ وَسَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ الْبَزَّازَ يَقُولُ: سَمِعْتُ بِشْراً يَقُولُ: حَدَّثنا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنِ ابنِ عَوْنِ، قالَ: كَانَتْ لَهُ حَوَانِيتُ يُكْرِيها، فَكَانَ لا يُكْرِيهَا مِنَ المُسْلِمينَ، فَقِيلَ لَهُ في ذٰلِكَ، فقالَ: إِنَّ لِهِلْذَا إِذَا فَكَانَ لا يُكْرِيهَا مِنَ المُسْلِمينَ، فَقِيلَ لَهُ في ذٰلِكَ، فقالَ: إِنَّ لِهِلْذَا إِذَا الْمُسْلِمَ (٣). حَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ رَوَّعَهُ، وأَنَا أَكْرَهُ / أَنْ أُرَوِّعَ المُسْلِمَ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في الزهد (۲۲۲)، ووكيع في الزهد (۱۹۸)، وأبو نعيم في الحلية ۱/ ۰۰، بإسنادهم إلى عمر، به.

<sup>(</sup>٢) ذكره المزي في التهذيب ٣٢/ ٣٢ه، والذهبي في السير ٦/ ٢٩٣، من قول يونس بن عبيد.

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في المنتظم ٨/ ١٥٤، ورواه أبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٦٨،
 بإسناده إلى عبد الله بن عون قال: فذكره عن محمد بن سيرين.

٣٦٤ \_ وَسَمِعْتُ أَبِا عَبِدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ ابنُ عَوْنِ لا يُكْرِي دُورَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، قُلْتُ: لأَيِّ عِلَّةٍ؟ قالَ: لِئلَا يُرَوِّعَهُمْ (١١).

٣٦٥ ـ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ يَزِيدَ الخُزاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بِنَ عَبْدَانَ بِنَ جَبَلَةَ، صَاحِبَ ابِنِ المُبَارَكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بِنَ المُبَارَكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بِنَ المُبَارَكِ يَقُولُ: فَإِنَّكُمْ بِالعِلْمِ تَعْرِفُونَ المُبَارَكِ يَقُولُ: أُطْلُبُوا العِلْمَ وَأَفْشُوهُ فِي مَعَادِنِهِ، فإنَّكُمْ بِالعِلْمِ تَعْرِفُونَ المُبَارَكِ يَقُولُ: أُطْلُبُوا العِلْمَ وأَفْشُوهُ فِي مَعَادِنِهِ، فإنَّكُمْ بِالعِلْمِ تَعْرِفُونَ المُزيدَ فيها، وليكُنْ النَّعْمَةَ، وبالمَعْرِفَةِ تَشْكُرونَها، وبالشَّكْرِ تَسْتَوْجِبُونَ المَزيدَ فيها، وليكُنْ العَقْدُ مِنْ بَالِكُم على أَنْ تَغْلِقُوا أَبُوابَ الشَّهْوَةِ بِأَقْفَالِ الزَّهَادَةِ، وابْذُلُوا العَقْدُ مِنْ بَالِكُم على أَنْ تَغْلِقُوا أَبُوابَ الشَّهْوَةِ بِأَقْفَالِ الزَّهَادَةِ، وابْذُلُوا الصَّدَاقَةَ مُسْتَغْزَرَةٌ بَعِيدَةٌ ( )، وإنَّ العَدَاوَةَ مَوْجُودَةٌ عَنِيدةٌ.

٣٦٦ ـ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ عُمَرَ بِنِ سَلِيطٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ عُمَرَ بِنِ سَلِيطٍ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ خَطَأَ مُعَلِّمِه وَلَّذَ بَنْ زَيْدٍ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ خَطَأَ مُعَلِّمِه فَلْيَجْلِسْ إلى غَيْرِهِ (٣) بَ

٣٦٧ \_ وَسَمِعْتُ أَبا بَكْرِ بنَ خَلَّادٍ يقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يقُولُ: كُنْتُ إذا رأَيْت أَيُّوبَ قُلْت: لَيْسَ بِقارِىءٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ.

٣٦٨ \_ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بِنَ عُمَرَ بِنِ سَلِيطٍ يقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بِنَ زَيْدٍ يقُولُ: اختَلَفْتُ إلى أَيُّوبَ عَشْرَ سِنِينَ.

<sup>(</sup>١) رواه المصنف في كتاب الورع (٢٦٩)، عن أبي عبد الله أحمد.

<sup>(</sup>٢) مستغزرة: أي كثيرة، المعجم الوسيط ٢/ ٦٥١.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٩، بإسناده إلى حماد، به، ورواه يعقوب بن سفيان في المحرفة والتاريخ ١٣٨/، بإسناده إلى أيوب، به.

٣٦٩ ـ سَمِعْتُ عَبَّاساً العَنْبَرِيَّ يقُولُ: حدَّثنا ابنُ مَهْدِيِّ، حدَّثني بِشُرُ بِنُ مَنْصُورِ، قالَ: ذَهَبْتُ مَعَ وُهَيْبِ بِنِ الوَرْدِ نَعُودُ عُمَرَ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ المُنْكَدِرِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: بِشْمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، لَوْ قَالَها صَادِقٌ على جَبَلٍ لزَالَ (١).

٣٧٠ ــ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الصبَّاحِ يقُولُ: أَخبرنا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْناً (٢) يقُولُ: أَبْصَرَنِي رَجُلٌ وأَنا شَابٌ وفي يَدِي حَجَرٌ، وأَنا أَدْعُو، فقالَ: سَمِعْتُ عبدَ اللَّهِ، أو قالَ: قالَ عَبدُ اللَّهِ: لاَ تَسْأَلِ اللَّهَ الجَنَّةَ وفِي يَدِكَ الحَجَرُ (٣).

٣٧١ \_ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الصبَّاحِ يقُولُ: أَخبرنا سُفْيَانُ، قالَ: سَمِعَ عُمَرُ رَجُلاً وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ احْفَظْنِي، فقالَ عُمَرُ: أَمَّا الحِفْظُ فَلَنا حُفَظَاءُ عَنِ اليَمينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، ولكنْ قُل: اللَّهُمَّ احْفَظْنا بِحِفْظِ الإِيمَانِ.

٣٧٢ \_ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ الصِبَّاحِ قَالَ: أَخبرِنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ الحَسَنُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، بَسَطْتَ رِزْقَنَا، وأَظْهَرْتَ أَمْنَنا، وأَحْسَنْتَ مُعَافَاتِنا، وَمِنْ كُلِّ مَا سَأَلْنَاكَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا (٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الحلية ٨/ ١٤٨، بإسناده إلى رجل من قريش قال: فذكره بنحوه.

<sup>(</sup>٢) هو مَعْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهُذَلي المسعودي الكوفي، روى له البخاري ومسلم.

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن المبارك في الزهد (٨٤)، من رواية نعيم عنه، والطبراني في
 المعجم الكبير (٩٢٠٧)، بإسنادهما إلى مسعر بن كدام، به.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (١٦١)، بإسناده إلى سفيان بن عيينة، به.

٣٧٣ \_ وَسَمِعْتُ أَبا عبدِ اللَّهِ يقُولُ: وَسُئِلَ عَنِ الحُبِّ في اللَّهِ؟ فقالَ: هُوَ أَنْ لا تُحِبَّهُ لِطَمَع دُنْياً (١).

٣٧٥ \_ وأنْشَدَنِي أبو عبدِ الله الخَرَاسَانِيُّ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّاش:

/ وَكُلُّ صَدِيتٍ لَيْسَ في اللَّهِ وُدُّهُ في إِنِّسِ في وُدِّهِ غيرٌ وَاثِتِ (١٤) [٣٧/ب]

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١٤٦/١، بإسناده إلى أبـي بكر المرّوذي، بـه.

<sup>(</sup>٢) الوكف: المطر، ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ١٠٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ٣١.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي يعلى في الطبقات ١٤٦/١ ــ ١٤٧، بإسناده إلى المرّوذي، به. ورواه ابن عساكر في تاريخه ٥٥/ ١٩٧، بإسناده إلى جعفر بن محمد الخلدي قال: أنشدنا ابن مسرور، فذكره مع بيتين آخرين.

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن عساكر في تاريخه ٦/ ٢١٨، بإسناده إلى وهب بن منبه قال: فذكره.

٣٧٧ \_ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ الصبَّاحِ يقُولُ: أخبرنا سُفْيَانُ قالَ: كَانَ هِلَالُ الوَزَّانُ (١) شَيْخاً كَبِيراً يُجْرَى عليهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ في كُلِّ شَهْرٍ، يُكْتَبُ على البَيْدَرِ في بَيْتِ المَالِ(٢).

العَلَيْ بنُ سُلَيمَانَ الْأَبْلِيَّ يَقُولُ: حدَّثنا الطَّيِّبُ بنُ سُلَيمَانَ الوَّئِبُ بنُ سُلَيمَانَ الوَّخَذَيْفَةَ (٣) قالَ: أخبرني عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ زِيَادٍ أبو حَاتِمٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ (٤) قالَ:

 عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ (٤) قالَ:

سَمِعْتُ أَبِ الْمُرَيْرَةَ يَقُولُ: المُعَلِّمُ الذي يأْخُ لَهُ على التَّعْلِيمِ أَجْراً يُعَجَّلُ أَجْرُهُ في الدُّنيا، وإنْ أَخَذَ ولمْ يُعَلِّمْ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ يَومَ القِيَامَةِ، وإنْ اعْتَدَى في الضَّرْبِ أُخِذَ بالقِصَاصِ، وإنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمْ كَانَ جَائِراً، وإنْ اعْتَدَى في الضَّرْبِ أُخِذَ بالقِصَاصِ، وإنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمْ كَانَ جَائِراً، وإنْ اعْتَدَى في الضَّرْبِ أُخِذَ بالقِصَاصِ، وإنْ لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمْ كَانَ جَائِراً، وإنْ بَعَثَ غُلاماً في صَنْعَة بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ، وإنْ علَمَ ولمْ يُعْطَ حَقَّهُ، وإنْ عَدَلَ بَيْنَهُمْ كَانَ مِنَ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ يومَ القِيَامَةِ، وإنْ عَدَلَ بَيْنَهُمْ كَانَ مِنَ المُقْسِطينَ.

<sup>=</sup> ومعنى قوله (ترزأ) أي: تحب أن تصاب بمصيبة كفقد الأحبة ونقص المال، ليكون ذلك سبباً في صبرك، مع أنك لا تحب أن تصاب بمثل ذلك، ينظر: اللسان ٣/ ١٦٣٤.

<sup>(</sup>۱) هو هلال بن أبي حميد، ويقال: ابن حميد، الكوفي، المحدث الثقة، روى له أصحاب الكتب الستة سوى ابن ماجه.

 <sup>(</sup>۲) رواه الخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ١/ ١٨٢، بإسناده إلى سفيان بن
 عيينة، به، وذكره المزي في التهذيب ٣٠/ ٣٣٠.

والبيدر موضع تجفيف الحنطة، ينظر: اللسان ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبراني في المعجم الأوسط ٢/ ١٠٦، وقال: بصري ثقة.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

٣٧٩ ـ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بِنِ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ: حَدَّنَا سُفْيَانُ بِنُ عُمْرُو، عُنْ عَمْرُو بِنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ ابِنِ عَمْرُو، عُنْ عَمْرُو بِنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ ابِنِ عَمْرُو، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ: "إنَّ المُقْسِطينَ عندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ على مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ: "إنَّ المُقْسِطينَ عندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ على مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، وَكِلْتَا بَدَيْهِ يَمِينٌ، الذينَ يَعْدِلُونَ في حُكْمِهِم وأَهْلِيهِم وما وَلُوا»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۲۷/۱۳، عن سفيان بن عيينة، به. ورواه من طريقه: مسلم (۱۸۲۷)، ولـه طرق أخرى، ينـظر: صحيح ابن حبـان وحاشيته /۱/۳۳۲.

يقول الفقير إلى الله تعالى عامر حسن صبري البغدادي عفا الله عنه ووالديه: إلى هنا انتهى هذا الكتاب المُنيف، ورحم الله مؤلفه الإمام المرّوذي وشيخه الإمام أحمد، وجمعني بهما في مستقر رحمته، والحمد لله في البدء والختام.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه، وسلَّم تسليماً كثيراً.

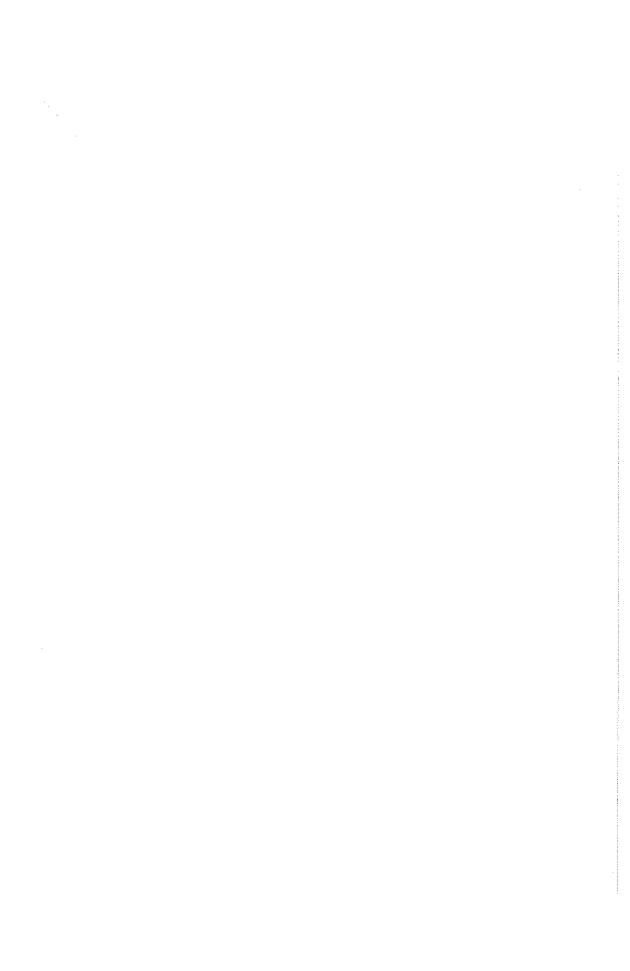





# فهارس الكتاب

- ١ \_ فهرس الآيات.
- ٢ \_ فهرس الأحاديث.
  - ٣ ــ فهرس الشُّعر.
- ٤ \_ فهرس الأعلام.
- هرس بأهم مصادر التحقيق والدِّراسة .
  - ٦ \_ فهرس الموضوعات.





|  | : |
|--|---|
|  | : |
|  |   |
|  |   |
|  | ٠ |
|  |   |
|  | : |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  | : |
|  |   |
|  | • |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

# ١ ـ فهرس الآيات

| السورة   | الآية                                                                                 | رقمها | رقم النص    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| آل عمران | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُعْدِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾           | ٣١    | 471         |
| النساء   | ﴿ وَسْنَكُوا اللَّهَ مِن فَضَّالِهِ ۗ ﴾                                               | 44    | 797         |
| النساء   | ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَّةِ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا ۚ ﴾     | ۲۸    | VV          |
| النساء   | ﴿ أَلَمَ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ ﴾                                           | 97    | ١٤٨         |
| المائدة  | ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَغِت إِسْرَيْهِ مِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ               |       |             |
|          | دَاوُدِدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعً ﴾                                                   | ٧٨    | ۳۸          |
| هود      | ﴿ جَآءَ بِعِجْلِ حَنِينٍ ﴾                                                            | 49    | 44.         |
| إبراهيم  | ﴿ لَأَزِيدَ تَكُمُّ ﴾                                                                 | ٧     | <b>۲9</b> ۷ |
| مريم     | ﴿ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾                                                       | ۳۱    | 797         |
| طه       | ﴿ يَعْلُمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴾                                                       | ٧     | 799         |
| طه       | ﴿ فَٱقْضِ مَاۤ أَنتَ قَاضٍ ﴾                                                          | ٧٢    | 120         |
| النور    | ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمَ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ |       |             |
|          | فَأُولَيَهِكَ عِندَ اللهِ هُمُ ٱلْكَدِبُونَ ﴾                                         | ۱۳    | Y0X         |
| الفرقان  | ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾                                                    | 70    | 791         |
| الفتح    | ﴿ كُزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْتَهُ فَعَازَرُهُ فَأَسْتَغَلَظَ فَٱسْتَوَى                    |       |             |
| _        | عَلَىٰ سُوقِيدٍ ﴾                                                                     | 44    | 44.         |
| الذاريات | ﴿ وَالسَّمَآ وَ ذَاتِ ٱلْمُهُدِّكِ ﴾                                                  | ٧     | <b>717</b>  |
| الطلاق   | ﴿ وَٱشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرَ ﴾                                                | ۲     | 498         |

| رقم النص | رقمها | الَّاية                                                                            | السورة    |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 57"    | ۲     | ﴿ أَيْتُكُو لَحْسَنُ عَهَلًا ﴾                                                     | <br>تبارك |
| 418      | ١     | ﴿ وَٱلثَّمْسِ وَخُمَنَهَا ﴾                                                        | الشمس     |
| 317      | 1     | ﴿ وَالَّتِلِ إِذَا يَغْمُن ﴾                                                       | الليل     |
|          |       | ﴿ وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِننَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ | البينة    |
| 727      | ٤     | ٱلْبِيۡنَةُ﴾                                                                       |           |
| 09       | Y . 1 | ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهِ السَّادَ الصَّدَدُ ﴾                            | الإخلاص   |

### ٢ ــ فهـرس الأحاديـث

| طرف الحديث                                          | الراوي ر                 | قم النصر |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| «أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا: إذا تغيرتم نتغير عليكم» | أبو الدرداء              | 44       |
| «إن السلطان على باب عنت»                            | رجل من الصحابة           | 777      |
| «إن القاضي ليزل في مزلقة »                          | معاذ بن جبل              | ነኛለ      |
| «إنكم ستحرصون على الإمارة »                         | أبو هريرة                | 4 1 E    |
| «إنما يستريح من غفر له»                             | عروة بن الزبير           | ۳.۹      |
| «إن المقسطين عندالله عز وجل على منابر من نور »      | عبدالله بن عمر وبن العاص | , ۲۷۹    |
| «سيكون قوم يتفقهون في الدين »                       | عبد الله بن عباس         | 7 1 T    |
| «كانت أنبياء وسيكون بعدهم أمراء »                   | طاووس بن کیسان           | 444      |
| «كيف وجدت الإمارة؟»                                 | رجل من الصحابة           | 777      |
| الا تزال يدالله على هذه الأمة "                     |                          | ۳۳۷      |
| «لا تسأل الإمارة»                                   | عبد الرحمن بن سمرة       | Y 10     |
| «لا يمنعن أحدكم مخافة الناس »                       | أبو سعيد الخدري          | 179      |
| «ليأتين على أحدهم يوم »                             | عائشة أم المؤمنين        | ١٣٦      |
| اليأتين على القاضي العدل يوم القيامة »              | عائشة أم المؤمنين        | ١٣٥      |
| اليتمنين أقوام يوم القيامة »                        | أبو هريرة                | ١٣٧      |
| اما من وال ولي للمسلمين سلطاناً »                   | أبو ذر                   | ۱۲۳      |
| اما من حاكم حكم إلّا جيء به يوم القيامة »           | عبد الله بن مسعود        | ١٣٤      |
| اما من والي ولي من أمر المسلمين شيئاً »             | معقل بن يسار             | 170      |

| رقم النص | الراوي           | طرف الحديث                                  |
|----------|------------------|---------------------------------------------|
| 144      | عبدالله بن عمر   | «من عاذ بالله عاذ معاذاً»                   |
| 144      | عبدالله بن عمر   | «من كان قاضياً فقضى بجور كان من أهل النار » |
| Y + 0    | سعيد بن أبي هلال | «من لم يبال من أين جمع المال »              |
| 17 £     | رجل من الصحابة   | «من ولي شيئاً من أمر الناس »                |
| 174      | بشر بن عاصم      | «من ولي للمسلمين سلطاناً أوقف يوم القيامة » |



# ٣\_فهـرس الشُّعـر

| رقم النص     | القائل                  | صدر البيت                                         | القافية   |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 710          | عبدالله بن المبارك      | إنِّي وَزَنْتُ الذي يَبْقَى لَيَعْدِلَهُ          | اتزنا     |
| 791          | الطرمًاح                | ويَوْمُ النِّسَارِ وَيَوْمُ الجِفَارِ             | غراما     |
| APY          | إبراهيم بن داود الأحول  | خَيْرُ مَا استَفْتَحَ الْعِبَادُ بِهِ الْمَنْطِقَ | السما     |
| APY          | إبراهيم بن داود الأحول  | وصَلَاةٌ على النبيِّ أبي القاسَم                  | الأنبيا   |
| APY          | إبراهيم بن داو د الأحول | فابدأ بالحَمْدِ في الكَلاَم                       | البلغا    |
| <b>7 4 7</b> | إبراهيم بن داود الأحول  | ولهُ جَلَّ وَجْهُه وْتَعَالِي َ                   | البلى     |
| Y00          | إبراهيم بن أدهم         | نُرَقَّعُ دُنْيَانا بِتَمْزِيقِ دِيْنِنَا         | نرقع      |
| Y £          | عبد الله بن المبارك     | واجْعَلَنَّ ذَاكَ حَلالًا ۚ                       | السعير    |
| Y            | عبدالله بن المبارك      | خُذْ مِنَ الجَارُوشِ الأرزُّ                      | الشعير    |
| <b>7</b>     | عبدالله بن المبارك      | وانْأَ مَا اسْتَطَعتَ هَذَا                       | الأمير    |
| 7 8          | عبدالله بن المبارك      | لا تَزُرْهَا واجْتَنِبها                          | مزور      |
| 4 £          | عبدالله بن المبارك      | تُوهِنُ الدِّينَ وتُدنيك                          | الكبير    |
| 445          | لبيدبن ربيعة            | ومَا المَرْءُ إِلَّا كالشُّهَابِ وَضَوْثِه        | ساطع      |
| 445          | ••••                    | فَوِّضْ إلى اللَّهِ الْأُمورَ إذا اعْتَرَتْ       | فدافع     |
| 47.5         |                         | وَدَاوِ ضَمِيرَ القَلْبِ بالبرِّ والثُّقَى        | خاشع      |
| 3.44         |                         | ولاَ يَسْتَوَي عَبْدَانِ عَبْدٌ مُكْلَمٌ          | ق<br>قاطع |
| 3.44         |                         | وعَبْدٌ تَجَافَى جَنْبُهُ عَنْ فرَاشه             | راکع      |
| 47.5         |                         | وللخَيْرِ أَهْلُ يُعْرَفُونَ بَهَدْيهُمَ          | الجوامع   |

| رقم النص    | القائل                      | صدر البيت                                    | القافية     |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 3 7 7       |                             | وللشَّرِّ أَهْلُ يُعْرَفُونَ بِشَكْلِهِم     | <br>الأصابع |
| <b>4</b> 00 | رجل من أهل الشاش            | وكُلُّ صَدِيقٍ لَيْسَ فِي اللَّهِ وَدُّدُهُ  | واثق        |
| 7 2         | أبو عبد الرحمن العمري       | للَّهِ دَرُّ ذَوِي العُقُولِ                 | الفضول      |
| 7 2         | أبو عبد الرحمن العمري       | سُلَّابُ أَكْسِيَةِ الْأَرَامِلِ             | الكهول      |
| 7 2         | أبو عبد الرحمن العمري       | وَالْجَامِعِينَ المُكْثِرِينَ                | الغلول      |
| 7 2         | أبو عبد الرحمن العمري       | وَضَعُوا عُقُولَهُمْ مِن                     | السيول      |
| 7 £         | أبو عبد الرحمن العمري       | وَلَهُوا بِأَطْرَافِ الْفُرُوعِ              | الأصول      |
| 4 8         | أبو عبد الرحمن العمري       | وَتَتَبَّعُوا جَمْعَ الخُطَامَ               | الرسول      |
| 374         | أبو تميلة يحيى بن واضح      | كُنْتَ فَخرَاً لِمَرُو إِذ كُنْتَ فِيها      | البلدان     |
| 770         | ر<br>أبو تميلة يحيى بن واضح | طَرَقَ النَّاعِيَانِ إِذ نَبَّهَانِي         | الحدثان     |
| 770         | أبو تميلة يحيى بن واضح      | قلْتُ للنَاعِيَانِ مَنْ تَنْعَياً؟           | الرحمان     |
| 700         | أبو تميلة يحيى بن واضح      | فأثارَ الذي أتاني حُزْنِي                    | أحزان       |
| 440         | أبو تميلة يحيى بن واضح      | ثُمَّ فَاضَتْ عَيْنَايي وَجُداً وَشَجُواً    | الهطلان     |
| ۳۱۷         | عبيد الله بن الحسن العنبري  | أينَ القُرُونُ الَّتِي عَنْ حَظُّها غَفِلَتْ | ساقيها      |



#### ع فهرس الأعلام

إبراهيم بن أدهم الزاهد: ٢٥٥ إبراهيم بن الأشعث، أبو إسحاق: ١٩٢ إبراهيم بن أعين الشيباني العِجْلي: ١١٨ إبراهيم بن خالد الصنعاني: ٢١٦ إبراهيم الخليل عليه السلام: ٣٧٦ إبراهيم بن داود الأحول: ٢٩٨ إبراهيم بن رستم: ٢٧١ إبراهيم بن شمّاس الغازي: ٣٤٠ إبراهيم بن أبي صالح: ١٩٩ إبراهيم بن أبي الليث: ٢٨٥ إبراهيم بن أبي الليث: ٢٨٥

يبر ميم بن محمد بن الحدوث ابو إسحاق الفزاري: ٦٥، ٢٣٦، ٢٥٧، ٢٤٥

إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمى: ٢٥٦

إبراهيم بن محمد بن المنتشر: ۱۸۰ إبراهيم بن مسقلة: ۱۰۹ إبراهيم بن مهدي المصّيصي: ۲۱

إبراهيم بن ميمون الصائغ: ٤١

إبراهيم بن نَشِيط المصري: ٢٥٤ إبراهيم بن أبي نعيم: ٣٠ إبسراهيسم بسن هسارون، أبسو إسحساق الصنعاني: ٢٠٣

إبراهيم بن يزيد بن شريك التَّيْمي: ٣٥٧ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي: ١٨/ ٣٣ إبراهيم بن يعقوب الجَوْزَجاني: ٣٣٧ أحمد بن الحريش القاضي: ٧٧

أحمد بن الخليل القُومَسي: ٢١، ٢٦، ١٢، ٢٩، ١٣٠، ١٤١، ١٥١،

أحمد بن صالح المصري: ١٩، ٣٧، ١٠٧

أحمد بن صدقة المِصِّيصي: ١٠٢ أحمد بن عبد الله بن يونس اليَرْبُوعي: ٥٥ أحمد بن عيسى المروزي: ٢٣، ٨٣، ٢٧٠، ١١٠

أحمد بن محمد بن بلال أبو العباس: ١٥

أحمد بن محمد بن هانيء، أبو بكر الأثرم: ١٠٥

أحمد بن مَنِيع بن عبد الرحمن، أبو جعفر البغوى: ٢١٤

أحمد بن يزيد الخزاعي: ٣٧٤، ٣٦٥، ٣٧٤. الأحنف بن قيس: ٢٨٣

أبو إدريس الخَوْلاني = عائذ الله بن عبد الله إسحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب الكوفي: 119

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد ابن راهويه: ١، ٢٦٦، ٧٧٥

إسحاق بن حنبل بن هلال، أبو يعقوب الشيباني: ١

أبو إسحاق السَّبِيعي = عمرو بن عبدالله إسحاق بن عمر بن سَلِيط الهُذَلي، أبو يعقوب البصري: ٣٦٦،

أبو إسحاق الفزاري = إبراهيم بن محمد ابن الحارث

إسحاق بن منصور بن بَهْ رَام الكَوْسَج، أبو يعقوب المروزي: ٧٨

إسحاق بن يوسف بن مِرْدَاس المخزومي الأزرق: ٤٤

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعى: ١١

إسماعيل بن إبراهيم ابن أخت عبد الله بن الممارك: ٣

إسماعيل بسن أبسي خالد الأَحْمَسي الكوفي: ٣٥٤، ١٢٦

إسماعيل أبو العباس: ٢٣٣

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّي: ١٣٦

إسماعيل بن عمر، أبو المنذر الواسطي: ١٥١

إسماعيل بن عمر، أبو المنذر الواسطي: ١٥١

إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك: ١٠٧ الأشجعي = عبيد الله بن عبيد الرحمن الأعمش = سليمان بن مِهْران أكثم بن محمد، أبو يحيى: ١٩٦ أنس بن مالك بن النَّضْر الأنصاري: ٣١٠ الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو أويس بن عمران، أبو يزيد اليافعي: ٣١٤ أيوب بن أبي تميمة السَّخْتياني: ٤٨، أيوب بن أبي تميمة السَّخْتياني: ٤٨، المح، ٢١٧، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٠،

أيوب بن يحيى: ٢٠١ الإفريقي = عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: ١٦٢ بشر بن الحارث الحافي الزاهد: ٣٨، بشر بن الحارث الحافي الزاهد: ٣٨، ٢٤، ١٤٩، ١٨٤، ١٨٤، ١٨٥، ١٢٠، ٣٢٠، ٢٢٠، ٣٢٢، ٣٤٣، ٣٥٠، ٣٥٣،

> بشر بن عاصم: ۱۲۳ بشر بن منصور: ۳۹۹ بقیّة بن الولید الکَلاَعی: ۱۳، ۱۳۸ أبو بكر البخاري: ۳۳۹ أبو بكر بن خلاّد = محمد بن خلاد بكر بن خُنيس الزاهد: ۳۲۰

أبو بكر الصديق خليفة رسول الله علي = عبدالله بن عثمان بن عامر أبو بكر بن أبي عون = محمد أبو بكر بن عياش: ١٧٣، ١٧٩، ٢٣٨ أبو بكر بن أبي مريم: ٣٢٠ أبو بكر ابن بنت أبي نصر التمار: ١٨٧ بلال بن رباح: ١٢٦، ٣٠٩ بلال بن سعد: ۲۷۹ بُندار = محمد بن بشار أبو تُمَيلة = يحيى بن واضح التيمي = سليمان بن طرخان ثابت بن أسلم البُنّاني: ٣٣٥ جابر بن زيد، أبو الشعثاء: ١٤٧ جابر بن عبدالله الأنصاري: ٦٧ جامع ختن إبراهيم بن أبي نعيم: ٣٠ جُرْثُومة بن عبد الله النساج: ٣٣٤، ٣٣٤

جَرِير بن حازم: ١٩٧، ١٤٨، ١٩٨، ١٩٨، محرير بن حازم: ٢٧٧، ٢٥٥، ٥٥٥ جرير بن عبد الحميد: ١٤١، ٢٩٢، ٢٩٢، ٢٩٢،

أبو جعفر الأنصاري: ٨٥، ١٠٦، ٢٥٨، ٣٠٠

جعفر بن بُرْقان الكِلابي: ١٠٨ أبو جعفر البزاز: ٣٤٣، ٣٥٣، ٣٦٣ جعفر بن حيَّان، أبو الأشهب العُطَاردي: ٢١٥ أبو جعفر الخُراساني = محمد بن هارون الحسن البصري: ۲۱، ۱۲۰، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱، ۳۳۲، ۲۳۵، ۳۳۲، ۳۳۲

حسن بن الربيع البُورَاني: ۱۷۱، ۱۹۹، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۹،

حسن بن زياد اللُّؤلُّؤي: ١٦٣

الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي: ١٠٦ الحسن بن شُوْكَر، أبو علي البغدادي: ٢٤٩

الحسن بن صالح بن حيّ الكوفي: ١٦١ الحسن بن الصباح البزّاز، أبو علي الواسطي: ٥٠

الحسن بن عمر، أبو المَلِيح الرَّقي: ١٣، ٤٦

الحسن بن عيسى، أبو علي المَاسَرْجِسي:
۱۲، ۲۷، ۲۹، ۲۹، ۱۳۰، ۱۱۱،
۱۲۰، ۱۹۱، ۱۹۰، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۲۰
۲۸۸، ۲۸۲، ۲۷۱، ۲۲۶، ۲۸۸

الحسن بن يَنَاق: ٢٢٦

حسين بن الحسن الأشقر الفَزَاري: ١٧٣ حسين بسن محمد بن بَهْسرام التَّميمسي المَرَّوْذي: ٢٢

الحسين بن معاذ بن خُلَيف البصري: ٧٧ أبو حصين = عثمان بن عاصم جعفر الخزَّاز: ٩٤ أبو جعفر الرَّازي = عيسى بن ماهان جعفر بن سليمان الضُبَعي: ١٤ جعفر بـن عـون بـن جعفـر المخـزومـي: ۲۰۲، ۱۷۲

أبو جعفر المنصور = عبد الله بن محمد بن علي الهاشمي

جعفر بن يحيى البرمكي: ٤٤،٤٣ . أبو جعفر ختن أبي نصر التمار: ١٨٤، ١٨٥

أبو حامد الخراساني: ١٤٣ الحارث بن حنش: ٣١٤ أبو حازم = سلمان الأشجعي أبو حازم = سلمة بن دينار حِبًان بن موسى، أبو محمد المروزي:

حبيب بن سيد: ٣٥٧ حبيب بن أبسي مرزوق الرَّقي: ٤٦ الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير: ٣٣، ٧٦، ١٦٢، ٢٠٧، ٢٠٧، ٢١٦،

الحُدَّاني = محمد بن داود حُذيفَة بن اليمان: ١١، ٣٣٧ حَرَمي بن يونس، أبو إسحاق البغدادي: 114

حسان بن حريث، أبو السؤّار العدوي: ٣٠٤ خالـد بن يزيـد بن صالـح، أبـو هاشـم الدمشقى: ٥، ٢٠٥ خلاد بن عبد الرحمن الصنعاني: ١٤٤ خلف بن تميم بن أبى عتاب، أبو عبد الرحمن الكوفي: ٦٤ خُلَيد بن دَعْلج السدوسي: ١٩٦ خيثمة بن عبد الرحمن الجُعْفي الكوفي: أبو داود الحَفَري = عمر بن سعد أبو داود الطيالسي = سليمان بن داود داود بن إبراهيم اليماني: ٢٢٤ داود بن رُشَيد الخُوَارزمي: ٢٤، ١٣٧، داود بن علي بن عبد الله بن عباس الأمير: 122 داود بن يحيى بن يَمَان العِجلي الكوفي: 108 LVY أبو الدرداء = عويمر ابن أبى ذئب = محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة

المغيرة أبو ذر الغفاري: ١٢٣، ١٢٣ رباح بن زيد: ٢١٦ أبو الربيع النخّاس: ١٧١ الربيع بن يونس الوزير: ١٠٦ ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي: ١٨٢، ٢٧٨

حفص بن عمر بن سعید: ۳۳۷ حفص بن غِيات النَّخَعي الكوفي القاضي: ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۹۷ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ለፖለ ، ነገለ الحكم بن أيوب بن الحكم الثقفي: ١٤٧ الحكم بن موسى: ١٨٨ حماد البربري: ۱۵۷ حمادين خالدالخيّاط، أب عبدالله البصري: ۲۱۲، ۲۱۴ حماد بن زید بن درهم: ۲۷، ٤٨، ۲۱۷، 177, 337, 737, 777, 774 حمادین سلمة: ۳۰، ۳۹۱، ۳۲۲ حماد بن موسى: ١٥٤ حماد بن يحيى الأبح: ٣٤٨ ، ٣٤٨ حمزة البزاز: ۲۸۲ حُميد بن الأسود بن الأشقر البصرى: أبو حنيفة = النعمان بن ثابت حَيْوة بن شُريح بن صفوان، أبو زرعة المصرى: ١٤٥ أبو خالد الأحمر =سليمان بن حيّان خالد بن الحارث الهُجَيمي: ٣٠٨ خالد بن صبيح البَلْخي: ١٥٣، ١٥٣

خالد بن عبدالله الواسطى: ٢٧١، ١٢٦

سالم بن عبد الله بن عمر القرشي العدوي المدني: ۱۱۲ سُبَيع السَّلُولي: ١١ أبو السَّرايا الأمير: ١٥٧ سرور بن عبد الواحد القُشَيري: ۲۸۷ أبو السرى = منصور بن عمار سعد بن أبي وقاص: ٣٠٣ سعيد بن جبير: ١٤٨ أبو سعيدالخُدري، سعدبن مالك: ١٢ سعيد بن أبى سعيد المَقْبُري: ٢١٤ سعيد بن شُبيب الحضر مي: ١٤ أبو سعيد الصفار : ٣٨ سعيد بن عامر، أبو زكريا: ٢٩٥ سعيد بن عامر بن حِذيم الجُمَحى: سعيد بن عبد العزيز التُّنُوخي: ٦١ سعيدين عبدالغفار: ٢٩، ٢٠٥، ٢٣٨ سعيدين عُطارد الفَزَاري العايد: ١٩٤ سعيد بن المُسيَّب: ١٣، ١٤، ١٩، ٣٧، 711, 7.7, 777 سعيد بن أبي هلال، أبو العلاء المصري:

سعيد بن أبي هلال، أبو العلاء المصري:

سعيد بن يحيى بن مهدي، أبو سفيان
الْحِميري: ١٢٤
سعيد بن يزيد، أبو مسلمة البصري:

سُعَير بن الخمس: ١٦

أبو الرَّجال = محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الأنصاري: ١٨١ أبو الرَّخَال الأنصاري: ١٨١ رِشْدين بن سعد، أبو الحجاج المصري: أبو الرعد الأمير: ١٥٧ أبو الرعد الأمير: ١٥٧ ما الرفاعي الموصلي: ١٨٤، ١٨٥ مرفيع بن مِهْران، أبو العالية الرِّياحي: روح بن الحارث بن حنش: ٣١٤ زائدة بن قدامة، أبو الصلت الكوفي:

ابو الزبير المكي = محمد بن مسلم بن
 تُدْرس
 زكريا بن عَدِي، أبو يحيى الكوفي: ٤١،

الزُّهري = محمد بن مسلم بن شهاب زهير بن محمد بن قُمَير المَرْوَزي: ٤٤،

زياد بن أبيه ابن أبي سفيان، الأمير: ١٢٥ زياد بن أيوب بن زياد، أبو هاشم دلُويه:

زياد بن حُدَير: ٣٤٥ زيد بن الحُبَاب، أبو الحسين العُكُلي: ٢٨١ زيد بن المبارك الصنعاني: ٢٠

سالم بن أبي الجعد: ٣١٣

سفيان بن عبد الملك المروزي: ٢٣٩ سفيان بن عيينة، أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي: ٣١، ٤٥، ٤٥، ٢٩، ٢٧٨، ٢٢٦، ٢٢٨، ٢٩٠، ٣٠٥، ٣١٥، ٣٢٦، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣٣١، ٢٣١، ٢٥٣، ٣٣٦، ٢٤٣، ٢٥٣، ٣٣٠،

سفيان بن وكيع بن الجراح، أبو محمد الرُّؤاسي الكوفي: ٩٩، ١٠٦، ١٧٦، السكن بن حكيم المروزي: ٢٣

سلام بن مسكين بن ربيعة البصري: ٥٦، ١٢٥

سلام بن أبي مُطيع، أبو سعيد البصري:

سلم بن سالم البَلْخي: ٢٤٦

سلمان، أبو حازم الأشجعي: ١٣٧

سلمان الفارسي: ١٢٤

سلمة بن دينار، أبو حازم المدني: ١٠٤،

سلمة بن سَلْم: ٢٤٣

سلمة بن سليمان المروزي المودِّب:

أبو سلمة = موسى بن إسماعيل التَّبُوذَكي سلمة بن نَبِيط بن شَرِيط الأشجعي، أبو فِراس الكوفي: ١٢

سلمويه أبو صالح النحوي = سليمان بن صالح

سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري: ١١٧

سليمان بن حيَّان أبو خالد الأحمر: ٢٥١ سليمان الخوَّاص الزاهد: ٨٤، ٢٥٧،

سليمان بن داود، أبو داود الطيالسي: ۲۱۲، ۱۳۰

سلیمان بن داود الزَّهراني العَتکي: ۱۲۸، ۲۲۰، ۳۲۱، ۳۲۱، ۳۲۱، ۳۲۱،

شَرِيك بن عبد الله النَّخَعي القاضي: ٤٣، شريك بن عبد الله النَّخَعي القاضي: ٣١٩، ١٥١

شعبة بن الحجاج: ۱۲۹، ۱۵۱، ۱۸۰، ۳۰۳، ۲۹۶، ۲۹۶

> الشعبي = عامر بن شراحيل أبو الشعثاء = جابر بن زيد

شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن البصري: ١٣٧

شعيب بن الحَبْحاب الأزدي، أبو صالح البصري: ٣١١

شعیب بن حرب، أبو صالح المدائني: ۲۳، ۲۷، ۸٤، ۱۰۱، ۲۱۱، ۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰

شقيق بن إبراهيم البلخي الزاهد: ١٤٣ شقيق بن سلمة، أبو وائل الكوفي: ١٢٣، ٢٢٨، ٢١٦، ٢٢٢

ابن شهاب = عبد ربه بن نافع شهاب بن عباد العبدي البصري: ٩٠ شيبان بن فرُّوخ، أبو محمد الأُبلِّي: ٣٧٨، ٣٢٣، ٣٠٦، ٣٧٨، ٣٧٨ الشيباني = سليمان بن أبي سليمان

صالح بن بَشِير المُرِّي الزاهد: ١١٨ صالح بن سَرْج: ١٣٥

أبو صالح الفَرَّاء = محبوب بن موسى الأنطاكي

سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني: ٣٤٥

سليمان بن صالح، أبو صالح سلمويه النحوي: ٢٨٤

سليمان بن طَرْخَان التَّيْمي، أبو المعتمر البصري: ٢٦٨، ٢٦٩

سليمان بن عبد الملك بن مروان الخليفة : ١٠٥، ١٠٩، ١٠٩

سليمان بن مِهران الأعمش: ١٧، ٢٢٨، ٣٥٧

ابن السمّاك = محمدبن صبيح بن السماك

أبو سنان بن ثابت: ۲۸۱

سهل بن أبي خدويه البصري: ١٢٢ سهيل بن أبي صالح ذكوان السمَّان:

أبو السوَّار العدوي = حسان بن حرث سوار بـن عبـدالله القـاضـي: ٥٨، ٦٦، ١٣١

سويد بن سعيد الحَدَثاني: ١٣٨، ٣٤٥ سويد بن عبد العزيز بن نُمير: ١٢٣ سيَّار، أبو الحَكَم العَنَزي: ١٢٣ شُجَاع بن الوليد بن قيس السَّكُوني،

شجاع بـن الـوليـد بـن قيـس اا أبو بدر الكوفي : ٢٠٨

شريح بن الحارث بن قيس الكوفي، أبو أمية القاضي: ١٦٢، ٣٤٤

شُريح بن عبيد بن شريح الحضرمي: ١٣٨

صفوان بن صالح بن صفوان، أبو عبد الملك الدمشقي: ۳۰۰ صفوان بن عمروبن هرم السَّكْسكي، أبو عمرو الحمصي: ۱۳۸ صفوان بن مُحْرِز بن زياد المازني: ۳۵٦ الضحاك بن حُمْرة الأُمْلُوكي: ۱۲٤ الضحاك بن عثمان بن عبد الله الحِزَامي،

أبو عثمان المدني: ۲۰، ۲۳۰ أبو عثمان المدني: ۲۳، ۲۳۰ الضحاك بن مُخُلد، أبو عاصم النبيل: ٥٤ الضحاك بن مُزَاحِم الهلالي الخراساني: ۲۸۱،۲۸۰

ضمرة بن رَبِيعة، أبو عبد الله الرَّمَلي: ٢٥ طارق بن شهاب بن عبد شمس البَجَلي، أبو عبد الله الكوفي: ٢١٢، ٣٠٣ ابن طاهر = عبد الله بن طاهر طاووس بن كَيْسان اليماني: ٣٥، ٥٣،

> طلحة بن زيد القرشي: ٦٢ الطيب بن سليمان: ٣٧٨

عائد بن عبد الله، أبو إدريس الخَوْلاني: ١٢٨

عائذ بن عمرو بن هلال المُزَني: ٤١، ٨٤ عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين: ١٣٥، ١٣٦، ٢٨٤

أبو عاصم النبيل = الضحاك بن مخلد عاصم بن أبي النُّجُود المقرىء الكوفي: ١٧٣

أبو العالية = رُفَيع بن مهران عامر بن شراحيل الشعبي: ١٣٤، ١٤٢،

450 . Y40

عباد بن عباد بن حبيب الأزدي، أبو معاوية البصري: ٣٣٧

عباد بن كثير الثقفي البصري: ٩٦، ٩٥ عباد بن أبى على: ١٣٧

عباس بن عبد العظيم العَنْبري، أبو الفضل البصـــري: ١٦، ١٧، ١٨، ٢٠، ٢٥، ٢٥، ١٢٨، ٩٧، ١٩٤، ١٢٨، ١٩٤، ٢٢٤،

عباس بن محمد بن حاتم، أبو الفضل الذُّوري: ۲٦٥، ٢٦٥

أبو العباس الهلالي: ٢٨٠

عبد الجبار الهَرَوي أبو علي: ۲۸، ۷۵، ۷۷، ۷۷

عبد ربه بسن نافع، أبـو شهـاب الحنّاط:

أبو عبد الرحمن الرقي = مسكين بن بكير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي: ١١٥

عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير الحمصي:

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإِفريقي: ١١١، ١٠٩، ١١٩

عبد السرحمين بين سَمُوة، أبو سعيد العبشمي: ٢١٥

عبد الرحمن بن عبد العزيز، أبو عبد الملك الفارسي: ۸۵، ۹۲، ۹۲، ۲۰۸، ۲۰۸، ۳٤۰

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي: ۱۷۹

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ٣٠، ٩١، ٩٦، ٩٦، ١٢٠، ١٨٨، ٣٧٥، ٢٧٩

عبد السرحمين بين كعيب بين مالك الأنصارى: ١٢٠

عبد الرحمن بن محمد بن زياد المُحَاربي، أبو محمد الكوفي: 27، ٣٦

عبد الرحمن بن مصعب بن يزيد الأزدي، أبو يزيد القطان الكوفي: ٩٠

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، أبو سعيد البصري: ۱۲، ۷۳، ۹۸، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۲۲، ۲۷۲، ۳۲۳، ۲۷۵، ۲۷۷، ۲۷۷، ۳۰۳، ۳۱۳،

377, 737, PF7

عبد الرحمن بن نوفل: ١٧

عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ٣٥، ٣٥، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١،

VP, 311, 331, 701, 1.7, 7.7, 177, 777, 377

عبدالصمد بن حسان: ۲۸، ۷۰ عبدالصمد بن عبدالوارث العَنْبري: ١٩٤، ١٨١

عبد الصمد بن محمد بن مقاتل: ۲٤۲ عبد الصمد بن يحيى: ۸۲

عبد الصمد بن يزيد: ٤، ٧، ٩٣، ١٤٠، ٢٢١،

عبد العزيز بن أبي رواد: ٣٨ عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي: ٢٥٤

عبد الله بن إدريس، أبو محمد الأودي: ١٥٧، ١٥٩

عبد الله بن بُرَيدة بن الحُصَيب الأسلمي: ٣٣٣

أبو عبد الله البصري: ٨٥، ٥٨، ١٤٥ عبد الله بن ثُوَب، أبو مسلم الخَوْلاني:

أبو عبد الله الخراساني : ٣٧٥

عبدالله بن داود بن عامر، أبو عبد الرحمن الخُرَيبي: ٣٢٧

عبدالله بن رجاء: ١٧

عبدالله بن الزُّبير بن العوام القرشي الأسدى: ٢٥٦، ٢٨٤

عبدالله بن أبي زكريا الخزاعي، أبو يحيى الشامي: ٢٥ عبدالله بن الفرج: ١٩٧ عبدالله بن لَهيعة، أبو عبد الرحمن المصرى: ٢٠٥

عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي: ٣٧٩

عبدالله بن محمد بن علي أبو جعفر المنصور الخليفة: ۳۱، ۵۸، ۶۲، ۷۷، ۹۱، ۹۱، ۹۹، ۹۲، ۱۰۷، ۱۱۷، ۲۱۲، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۲، ۲۱۲

عبدالله بن محمد بن علي النُّفيلي، أبو جعفر الحرَّاني: ١٩٦، ١٩٦ عبدالله بن مُحيريز الجُمَحي المَكي: ٥ عبدالله بن مُحيريز الجُمحي المَكي: ٥ عبد الله بن مَسعود بن غافل ، أبو عبد الرحمن الهذلي: ٣٣ أبو عبد الرحمن الهذلي: ٣٣ عبدالله بن مَوْهَب، أبو خالد الشامي: ١٣٩ عبد الله بن شُبْرُمة بن الطفيل، أبو شُبْرُمة الكوفي القاضي: ١٥٦، ١٥٦ عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي: ١٣١ عبد الله بن طاهر الأمير: ١، ٣٣٩، ٣٤٠ عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني: عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني: ٢٢٩، ٢٢٢، ٢٢٢

عبد الله بن عامر بن كَرِيز العَبْشمي: ٣٦، ١٠٨

عبدالله بن عباس بن عبد المطلب: ١١٣، ٢٧٠، ٢١٣

عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله العمري المدني الزاهد: ٧٩، ٨١، ٨١، ٨٢،

عبد الله بن عبد الملك بن مروان: ٢٥ عبد الله بن عثمان بن جَبَلة، عَبْدان المروزي: ١٥١، ٢٣٩، ٣٦٥

عبدالله بن علي العباسي الأمير: ٩٢ عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن: ١٠٨، ١٣٩، ٢٧٠، عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي، أبو محمد: ٣١٣، ٣٢١، ٣٧٩

عبدالله بن عَـوْن بن أَرْطَبان، أبو عَـوْن البصري: ٥٥، ٢١٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٢١، ٢٦٩

عبدالله بن نجدة: ١٣

عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد المصرى: ۱۹، ۳۷، ۳۰۹

عبدالله بن يزيد، أبو عبدالرحمن المقرىء: ٣١٤

عبد الملك بن أبى جميلة: ١٣٩

عبد الملك بن عبد الحميد، أبو الحسن الميموني: ٣٣

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي: ۲۸۸، ۲۶۲

أبو عبد الملك الفارسي = عبد الرحمن بن عبد العزيز

عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي الخليفة: ٢٣، ١٤، ٢٥٦

عبد الملك بن يزيد، أبو عون الأمير: ١٤٥

عبدالواحدبن سليمان: ٥٥

عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق: ۳۰، ۸۸، ۹۹، ۱۳۳، ۱۹۵، ۱۸۸، ۲۸۲

عبدان = عبد الله بن عثمان بن جَبَلة

عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي: ٣١٧ عبيد الله بن زياد أبو حاتم: ٣٧٨

عبيد الله بن سعيد بن يحيى، أبو قدامة السرخسي: ٨٣

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أبو عبد الله المدنى: ٣٤١

عبيدالله بن عبيد الرحمن الأشجعي، أبو عبد الرحمن الكوفي: ١٤٢، ٢٦٤، ٢٣٢

عبيدالله بن العيزار: ١٦٧

عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة: ٢١٣ أبو عبيد الله الوزير = معاوية بن عبيد الله بن يسار

عبيد الله بن الوليد الوَصَّافي، أبو إسماعيل الكوفي: ٦٤

عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي: ٢٢٦

أبو عُبيدة بن عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي الكوفي: ٢٦٤

عَبِيدة بن عمرو السَّلْماني، أبو عمرو الكوفي: ٣٤٤

عتاب بن زياد، أبو عمرو المروزي: ١٧٠ عثام بن علي، أبو علي الكوفي: ١٣٣،

عثمان بن الأسود بن موسى المكي:

عثمان البَتْي: ۲۷۸

عثمان بن عاصم أبو حصين الأسدي الكوفي: ١٤٢، ١٧٩

عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني: ۲۲

عثمان بين عطاء بين أبي مسلم الخُراساني: ٣٠٠

عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين: ١٣٩، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٧٨، ٣٥٤، ٣٧١

عثمان بن محمد بن إبراهيم، أبو الحسن ابن أبي شيبة العبسي: ١٧٤، ١٧٥

أبو عثمان المسعي: ٢٩٤

أبو العدبَّس المروزي: ٢٨٦

عروة بن الزُّبير بن العوام الأسدي: ٣٠٩

عطاء بن أبي رَباح: ٢٤٦، ٢٤٦

عطاء بن أبي مسلم الخُرَاساني: ٣٠٠ عفان بن مسلم، أبو عثمان الصفار

البغدادي: ۳۰۶، ۲۱۷

عقبة بن أوس السَّدُوسي: ٣٢١

عقبة بن علقمة بن حُدَيج البيروتي: ٥

عقبة بن مُكرَم، أبوعبد الملك البصري: ٥٧ علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي

الكوفي: ١٧

على بن الحسن بن شَقِيتَ العبدي، أبو عبد الرحمن المروزي: ١٤٦،

على بن أبى حملة: ٢٥

علي بن شعيب بن عندي السمسار البغدادي: ٦٣

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أبو الحسن الهاشمي أمير المؤمنين: ٣٤٤, ٣١٩، ٩٢

علي بن الفُضَيل بن عياض الزاهد: ٢٩ علي بن مسلم بن سعيد الطوسي: ١١٧ علي بن مُسْهِر القرشي الكوفي: ٣٤٥ عمار بن سعد السَّلْهَمي: ٢٥٤ عمارة بن عبد الكوفي: ١١ عمارة بن يحيى: ٣٤٧

ابن أبي عمس = محمدبن يحيى العدني

عمر بن بزيع مولى المهدي: ٧٦ عمر بن الخطاب بن نُفيل العدوي أمير المؤمنيان: ٨٤، ٨٥، ٨٨، ١٢٠، ١٢٣، ١٢٤، ٢٢١، ١٢١، ١٣٩، ٣١١، ٢٠٢، ٢٤٨، ٣٨٣، ٣٨٩، ٣٥٩،

عمر بن أبي الرباب: ٤٧

عمر بن سعد، أبو داود الحَفَري: ١٧٥ عمر بن عبد الرحمن بن خلدة: ١٨٢

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي أمير المؤمنين: ١٩، ٣١، ٤٦، ١١٣، ٢١٩، ٢٢٢، ٣٣٢،

عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي الدمشقى: ٣٠٠

عمر بن العلاء المازني البصري: ١٣٥ عمر بن علي بن مُقدَّم المُقَدَّمي البصري: ٢٨٠، ١١٧ ابن عون = عبد الله بن عون أبو عون = عبد الملك بن يزيد أبو عَوَانة = الوضاح بن عبد الله عُويمر، أبو الدرداء: ٣٦ عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور:

عيسى بن أبي عيسى الحنَّاط الكوفي: ٢٩٥

عيسى بن ماهان، أبو جعفر الرازي: ٣٨ عيسى بن مريم عليه السلام: ١٩٢، ١٩٤ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي: ٢٥٩

غياث بن جعفر الشامي: ٧٤ أبو الفتح السَّمسار: ٣٢٠ فتح بن أبي الفتح العابد: ١٢٢ ابن أبي فُديك = إسماعيل فرات بن سلمان: ٣٢٥ أبو فروة الرُّهَاوي = يزيد بن سنان بن يزيد الفريابي = محمد بن يوسف الفضل بن دُكَين، أبو نُعيم: ٧٨، ١٧٤،

الفضل بن يحيى البرمكي: ١٥٢ الفضيل بن عياض، أبو علي الزاهد: ٤، ٧، ٨، ٩، ٩٣، ٩٤، ١٦٢، ١٦٣،

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي: ١٧٩

عمر بن محمد بن المنكدر التيمي المدني: ٣٦٩

عمر بن هبيرة بن معاوية الفَزَاري الأمير : ٦٨

عمران بن حُدَير، أبو عبيد البصري: ٣٤٦ عمران بن حِطان السَّدُوسي: ١٣٥

عمران بن دَاوَر القطان: ٣١٣

عمران بن عبد العزيز الزهري: ٢٥٦

عمرة بنت عبد الرحمن المدنية: ٢٠ أبو عمرو البَكَالي = نوف بن فضالة

عمرو بن أوس الثقفي: ٣٧٩

عمرو بن أيوب: ٨٢

عمرو بن دينار، أبو محمد المكي: ١٤٧، ٣٧٩

عمروبن طلحة القناد، أبو محمد الكوفي: ١٠٥

عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق السَّبِيعي: ٣٠٥، ١١،

عمـروبـن ميمـون بـن مهـران الأودي الجَزَري: ٣٠٢

العمري = عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله المدنى

عنبسة: ١٩٨

العوام بن حوشب بن يزيـد الشيباني، أبو عيسى الواسطي: ٢٤٨

عون بن أبي شداد العقيلي، أبو معمر البصري: ٣١٢

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني: ١١٢

القاسم بن محمد بن الحارث المروزي: ۲۷۰

القاسم بسن الوليد الهَمْداني، أبو عبد الرحمن الكوفي: ٧٤، ١٦٠ قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصرى: ٣١٣، ٢٩٤

أبو قدامة السرخسي = عبيد الله بن سعيد قَسَامة بن زهير المازني البصري: ٣٤٦ قيس بن أبي حازم البَجَلي، أبو عبد الله الكوفي: ١٢٦

قيس الزاهد: ١٨٦

قيس بن مسلم الجَدَلي: ٢١٢

كثير بن هشام الكَلاَبي، أبو سهل الرقي: ١٠٨

كعب بن ماتع الحِمْيري، أبو إسحاق الأحيار: ٣٢٣

اللَّيث بن سعد بن عبد الرحمن الفَهْمي، أبو الحارث المصري: ٢٥٤

لیث بن أبي سُلَيم بن زُنیم: ٣٦، ١٣٦، ١٤٨، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٥٣، ٢٩٢، ٣٠٢، ٢٩٦

ابن أبي ليلى = محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي

مؤمل بن إسماعيل: ١٨، ٤٠، ٥٠، ٢٩٤، ٢٨٩

مالك بن أنس بن مالك الأصبَحي، أبو عبد الله المدني: ١٩، ٣٧، مال مالله مالك بن الحارث السَّلمي الرقِّي: ١٧ مالك بن مِغُول، أبو عبد الله الكوفي: ١٤٢

مبارك بن فَضَالة، أبو فَضَالة البصري:

أبو المتئدابن خمال سفيان بن عيينة = يعقوب

مُجالد بن سعيد، أبو عمرو الكوفي: ١٣٤

مجاهد بن جَبْر، أبو الحجاج المكي: ٢٩٦، ٢٩٣، ٢٩٣، ٢٩٣، ٣٠٢، ٣٠٢

المحاربي = عبد الرحمن بن محمد بن زياد

محبوب بن موسى، أبو صالح الأنطاكي: ٣٢، ١٨٩، ٢١١

مُحْرِز بن يسار اليشكري: ٥٨، ١٤٥

محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي: ١٦

محمد بن بشّار بنُدار، أبو بكر البصري: ٣٠٣، ٢٧٦، ١٢٩

محمد بن بشر العبدي، أبو عبد الله الكوفي: ٢٥٥

محمد بن بكار الصيرفي: ٢٢١

محمد بن أبي بكر بن علي المقدَّمي، أبو عبدالله البصري: ٣١٣ محمد بن جابر الضبي: ١٦، ١٦٠

محمد بن جعفر الوَّرْكاني، أبو عمران الخراساني: ٣٢٥، ٣٥١

محمد بن جعفر الهُذلي غُندر: ١٢٩ محمد بن أبي جعفر المنصور المهدي الخليفة: ١٦، ٢٨، ٤٨، ٢٧، ٣٧، ٥٧، ٨٨، ٨٨، ٨٩، ١٠٧،

محمد بن حاتم بن بزيع، أبو جعفر البصري: ٩٦

محمد بن الحسين البُرجُلاني: ٤١، ٤٨، ٥٤

محمد بن حيان، أبو الأحوص البغوي: ٤٤

محمد بن خمازم، أبو معاوية الضرير الكوفي: ۳۵۷، ۲۲۸، ۳۵۷ محمد بن خلاد، أبو بكر الباهلي: ۲۹۰، ۲۹۷، ۲۹۸، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۲۲،

محمد بن داود الحُدَّاني: ٢٥٩ محمد بن راشد المكحولي الدمشقي:

محمد بن سرور بن عبد الواحد القشيري : ۲۸۷

محمد بن سعد النصرى: ١٣٦

محمد بن سعيد الطَّرَسُوسي: ٣٥٢ محمد بن سفيان بن أبي الزَّرْد الأُبُلِّي: ٣١٤، ١٣١

محمد بن سهل بن عسكر، أبو بكر البخاري: ۲۰۲، ۲۳۲

محمد بن سِیرین، أبو بکر البصري: ٥٥، ٥٦، ٦٨،، ١٩٨، ٢١٩، ٢١٩، ٢٨٣،

محمد بن شاذان، أبو بكر الجوهري: ١٥ محمد بن شداد: ١٦٣

محمد بن الصبَّاح بن سفیان الجَرْجَرائي:
۱۹۸، ۱۷۹، ۱۶۸، ۱۷۹، ۱۹۸،
۲۲۲، ۲۲۷، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۹۲، ۲۳۳،
۲۰۳، ۲۲۹، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۴۱
۲۶۳، ۲۵۳، ۳۵۳، ۲۵۳، ۲۵۳،

محمد بن صبيح بن السماك: ٣٤٧

محمد بن الضحاك: ٢٣٠

محمد بن طلحة بن مُصَرِّف اليامي الكوفي: ١١٩

محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري: ٣٠٨ ، ١٣٩

محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ، أبو الرُّجَال الأنصاري : ٢٠

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبوعبد الرحمن الكوفي القاضي: ١٦١،١٦٠

محمد بن عبد الرحمين بن المغيرة ابن أبي ذئب، أبو الحارث المدني: ٨٢، ٢٠١، ١١١، ١١١، ٢١٤،

محمد بن عبدالله البزاز: ۷٦ محمد بن عبدالله بن هلال: ۱۳۱

محمد بن عبد الوهاب: ۲۵۰

محمد بن عبيد الطنافسي: ٢٤٨

454 150

محمد بن عروة بن الزبير الأسدي: ٣٠٩ محمد بن علي بن الحسيسن بن شقيق المروزي: ٢٨٤، ٢٣٩، ١٩٣، ١٩٣ محمد بن عمروبن مصعب المروزي: ١١٠ محمد بن أبي عون أبو بكر: ٣٦، ٥٨،

محمد بن عيسى بن نَجِيح، أبو جعفر ابن الطباع البغدادي: ٣٥، ٣٤٨، ٣٥٧ محمد بن عينة الهلالي: ٣١٥، ٣١٥ محمد بن مسلم بن تَدْرُس، أبو الزبير المكي: ١٢٧

محمد بن مسلم بن شهاب النزهري، أبو بكر المدني: ٤٨، ١٠٥، ١٢٠، ٣٠٩، ٢٨٤، ٢٨٨

محمدبن مسلمة بن سَلَمة الأنصاري المدنى: ٩٢

محمد بن مسلمة اليمامي: ٤٩ محمد بن معاوية بن أعين النيسابوري: ٢٤٦

محمد بن مُقاتل، أبو جعفر العَبَّاداني: ٦، ٢٨٩

محمد بن المُنتشر بن الأجدع الهَمْداني الكوفي: ١٨٠

محمد بن أبي منصور: ٦٤

محمد بن المنكدر المدني: ٧٧

محمد بن نصر النيسابوري: ٢٦٦

محمد بن النضر الحارثي: ٣٤٣، ٣٥٣ محمد بن هارون، أبو جعفر الخراساني: ٩٢، ١٠٧، ١٨٩، ١٨٩، ٢٧٥، ٢٠٩،

محمد بن واسع بن جابر البصري الزاهد: ۲۲، ۱۷٦، ۱۷۷، ۱۹۳، ۳۴۸، ۳۲۸

محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني: ۲۷۸

محمد بن يزيد بن خنيس المكي: ۲۹۷ محمد بن يزيد بن محمد، أبو هشام الرَّفاعي: ۲۷، ۱۵٤، ۲۵۲

محمد بن يعقوب الدوري: ٨١ محمد بن يعلى، أبو على الكوفي: ١٨٧ محمد بن يوسف الثقفى: ٢٠١، ٢٠٢،

۲۰۷،۲۰۳

محمد بن يوسف بن واقد الفِرْيابي: ٥٥، ٩٢، ١٠٦، ٢٣٢، ٢٥٨، ٣٣٩، ٣٤٠ معاوية بن أبى سفيان، أبو عبد الرحمن الأموى الخليفة: ١٧، ١٨، ١٢٨، معاوية بن صالح بن حُدَير الحمصى: أبو معاوية الضرير = محمد بن خازم معاوية بن عبيد الله بن يسار، أبو عبيد الله الوزير: ٧٢، ٧٣، ٧٥، ٨٤، ٨٥، 119,44,14 معارية بن عمرو: ١٨٦ المعتمر بن سلميان التيمي: ٢٦٨، ١٣٩ معدان بن أبى طلحة اليعمري: ٣١٣ أبو معشر = نجيح بن عبد الرحمن أبو معقل: ٣١٥ معقل بن يَسَار المزنى: ١٢٥ المعلِّي بن عِرْ فان: ١٧٢ معمر بن راشد الأزدى، أب عروة البصري: ۳۵، ۹۸، ۱۵۹، ۲۱۹، 177, 777, 277 معمَّر بن سليمان الرقّي: ٣٢٥ معن بن زائدة: ١ ٥ مغراء العبدي: ٣٦ ابن مغلس: ۱۰۳

مغيسرة بن مِقْسَم الضبّي، أبسو هشام

الكوفي: ٣٣

مكحول الشامي: ١٦٤، ٣٠٦

أبو المليح الرقى = الحسن بن عمر

محمود بن غيلان المروزي: ٣٥، ٤٠، ۷۲، ۲۸، ۲۹، ۵۳۱ مروان بن الحكم بن أبسى العماص، أبو عبد الملك الأموى: ٢٨٤ مسروق بن الأجدع الهَمْداني، أبو عائشة الكوفي: ١٨٠، ١٨٠ ابن مسعر: ۳۱۵ مسْعَر بن كِدَام، أبو سلمة الكوفي: ٢٠٦، 44.44 مشكين بن بُكير أبو عبد الرحمن الرقي: 449.27 أبو مسلم الخراساني الأمير: ٤١، ٢٣٣، أبو مسلم الخَوْلاني = عبدالله بن ثُوَب مسلم بن إبراهيم الفَرَاهيدي، أبو عمرو البصري: ٥٦ أبو مسلمة = سعيد بن يزيد البصري المسيَّب بن وَاضِح: ٨١ مُطَرِّف بن طريف الحَارِثي: ٤٥، 177 مُطَرِّف بن عبد الله بن الشَّخِّير، أبو عبد الله البصرى: ٣٤٨ معاذ بن جبل الخزرجي، أبو عبد الرحمن الأنصارى: ١٣٨ معاذبن مسلم الأمير: ٧٥، ١٨٧ معافى بن عمران الموصلي: ٣٢٠ نصر بن سعيد الحارثي: ٣٣ نصر بن علي الجَهْضَمي: ٣١٢ أبو النضر = هاشم بن القاسم النضر بن كثير، أبو سهل البصري: ٥٧ النضر بن محمد، أبو محمد اليمامي:

أبو نضرة = المنذر بن مالك النعمان بـن ثـابـت، أبـو حنيفـة الإمـام: ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۷۸

نعمان بن أبي شيبة الجَنَدي اليماني: ٢٠٢

نُعيم بن حماد، أبو عبدالله المروزي: ۲۷۲، ۲۷۲

التُّفَيلي = عبدالله بن محمد بن علي نوح بن حبيب القومسي: ٨٦، ١٥٧، 
٢٦٧

نوح بن قيس بن رباح الأزدي: ٣١٢ نوف بن فَضَالة، أبو عمرو البَّكَالي: ٣١٣ هارون بن إسحاق بن محمد الهَمْداني:

هارون الرشيد ابن محمد بن المهدي بن أبي جعف المنصور العباسي الخليفة: ٦٥، ٢٧، ٨١، ٨١، ٨١، ٨١، ٨١، ٨١، ١٥٩ هـارون بـن عبدالله البـزاز، أبـو مـوسى الحمال: ١٠٢، ١٠٢، ١٢٧، ٢٠٢،

مليل بن إسحاق: ١٤ المنذر بن مالك بن قُطَعة، أبو نضرة العبدي: ١٢٩

منصور بن عمار، أبو السري: ٢٥٥ منصور بن المعتمر، أبو عتاب الكوفي: ٢٦٧،١٥١، ١٢٥

ابن مهدي = عبد الرحمن بن مهدي المنصور المهدي = محمد بن أبي جعفر المنصور الخليفة

مهران بن أبي عمر الرازي العطار خادم سفيان الثوري: ٣٨

موسى بن أبان: ١٦٥

موسى بن إسماعيل، أبو سلمة التَّبُوذكي المُنتُوذكي البصري: ٢٨٠، ٦٠

موسى بن أبىي بكر: ٢٠

موسى بن داود القاضى: ٥١، ١٧١

موسى بن عُبَيدة الرَّبَذي، أبو عبد العزيز المدني: ۱۸۷

> موسى بن أبـي كثير: ٢٠٦ ميمون: ١٣٠

ميمون السجستاني: ١٩٧

ميمون بن مهران الجَزَري، أبو أيوب الرقي: ١٣، ٤٦، ٢٦، ١٠٨

. نُبيط بن شَريط الأشجعي: ١٢

نَجيح بن عبد الرحمن، أبو معشر السندي المدني: ٣٤٤

نصر بن منصور الصائغ: ٣٥٧، ٣٤٨، ٣٣٧

هارون بن معـروف المروزي، أبـو عـلي البغدادي: ٥، ٢٥

هارون بن موسى الأزدي البصري: ٣٨ أبو هاشم = خالد بن يزيد بن صالح الدمشقي

أبو هاشم العابد: ٤٣

هاشم بن القاسم، أبو النضر البغدادي:

771,007,777

أبن هبيرة = عمر بن هبيرة

ابن هبيرة = يزيد بن عمر بن هبيرة

أبو هريرة: ١٣٧، ٢١٤، ٣٧٨

هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتوائي، أبو بكر

البصري: ۳۲۱، ۳۰۶، ۳۲۱، ۳۲۲

هشام بن عروة بن الزبير: ٢٢٣

هشام أبو همام: ٦١

هِقْل بن زياد السَّكْسكي: ١٨٨

أبو هلال: ٣٢٣

هلال الوزان: ٣٧٧

همام بن نافع الصنعاني: ٢٠١

أبو وائل = شقيق بن سلمة

واصل الأحدب: ٣١٨

الوَرْكاني = محمد بن جعفر

الوضَّاح بن عبد الله، أبو عوانة اليشكري

البصري: ٢٦٨

وكيع بن الجراح: ١١، ٧٤، ٨٦، ١٣٢،

777 : 177 : 107 : 107 : 109

ولاً دبن سلام: ٣٣٧، ٣٥٧

الوليد بن شجاع السكوني: ١١٨، ١٢٣، ٣٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧، ١٦٦، ١٤٢ الوليد بن مسلم، أبو العباس الدمشقي: ٣٠، ١٢١، ١٢٠، ٢١٣

وهب بن بَهِية بن عثمان الواسطي: ١٢٦ وهب بن جَرِير بن حازم، أبو العباس البصري: ١٢٧، ١٨٠

وهب بن مُنبِّه اليماني: ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۲۰

> وهيب بن الوَرْد المكي العابد: ٣٦٩ يحيى بن آدم الكوفي: ٢٦٤، ٢٦٦

یحیی بن إبراهیم الطائفي: ۱۳۰ یحیی بن أكثم القاضی: ۳۲۸

یعینی بن أیوب، أبو زكریا: ۱۱۹ یحیی بن أیوب، أبو زكریا: ۱۱۹

يحيى بن الجلاء الزاهد: ٢٩٥، ٣٣٣

يحيى بن حُصَين الأحمسي: ٣٠٣ يحيى بن خاقان: ٢٠٤

يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيد

البصري: ١٥، ١٣٤، ٢٦٦

يحيى بن عبد الرحمن الكندي: ٢١٣ يحيى بن عبد الله: ٤٧

يحيى بن عبد الملك بن أبي غنيَّة: ٣٩، ١٩١

يحيى بن واضح، أبو تُمَيلة المروزي: ۲۷۵، ۲۷٤

يحيى بن يَمَان العجلي الكوفي: ٧٢، ٣٥٠

يعقوب بن داود بن طَهمان السلمي: ٢٥٥ يعقوب رسول الخليفة: ٢١٨ يعقوب بن كعب، أبو يوسف الأنطاكي: ٢٠٩،٥٥ يعمر بن بشر: ٢٠٩ أبو يوسف الجيزي = يعقوب بن إسحاق أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم يوسف بن أسباط: ٣٢، ١٦٥، ١٨٩، يوسف بن يعقوب النبي عليهما السلام: يونس بن عبيد، أبو عبيد البصري: ٧٥،

يونس بن يزيد الأيلى: ٢٨٤، ٣٠٩

يزيد بن سنان بن يزيد، أبو فُروة الرُّهَاوي: ٢٠٨ يزيد بن شريك بن طارق التَّيْمي: ٣٥٧ ، يزيد بن عمر بن هبيرة: ٤٧٠، ١٦، ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي: يزيد بن هارون، أبو خالد الواسطي: ٢٦، ١٦٢، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف الجيزي: ١٩٤ ، ١٠٤ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، يعقوب أبو المتئد ابن خال سفيان بن يعقوب أبو المتئد ابن خال سفيان بن

عيينة: ٨٠

#### ٥ - فهرس بأهم مصادر التحقيق والدراسة

- ١ \_ الآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم، تحقيق باسم الجوابرة، دار الراية، الرياض.
  - ٢ ــ الآداب الشرعية والمنح المرعية، لابن مفلح، دار الجيل، بيروت.
    - ٣ ــ إحياء علوم الدين، للغزالي، دار المعرفة، بيروت.
- خبار ابن أبي ذئب، لابن زبر، تحقيق إبراهيم بن منصور الهاشمي، مؤسسة الريان، بيروت
  - أخبار القضاة، لوكيع، تحقيق عبد العزيز المراغي، عالم الكتب، بيروت.
- ٦ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، للفاكهي، تحقيق عبد الملك بن دهيش، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة.
- ٧ الإشراف في منازل الأشراف، لابن أبي الدنيا، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف،
   دار الرشد، الرياض.
- ٨ ــ الإمامة والسياسة، وهو منسوب لابن قتيبة، وليس له، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٩ ــ الأموال، لأبي عبد القاسم، تحقيق خليل هراس، دار الفكر، بيروت.
    - ١٠ ــ الأنساب، للسمعاني، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۱۱ ــ بلدان الخلافة الشرقية، لـ كي لسترنج، تعريب بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- 17 ـ تاريخ أبي زرعة الدمشقي، تحقيق شكر الله نعمة الله قوجاني، مجمع اللغة العربية، دمشق.
  - ١٣ ـ تاريخ الإسلام، للذهبي، تحقيق عمر تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت.

- ١٤ ــ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ١٥ ــ تاريخ دمشق، لابن عساكر، دار الفكر، بيروت.
  - ١٦ \_ التاريخ الكبير، للبخارى، دائرة المعارف العثمانية، بالهند.
- 1٧ \_ تخريج أحاديث الإحياء، المسمّى: المغني عن حمل الأسفار، لأبي الفضل العراقي، تحقيق أشرف عبد المقصود، مكتبة دار طبرية.
  - ١٨ \_ تفسير ابن أبي حاتم، تحقيق أسعد الطيب، مكتبة الباز، بمكة المكرمة.
- 19 \_ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، طبع وزارة الأوقاف المغربية.
  - ٢٠ ـ تهذيب الكمال، للمزي، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت.
    - ٢١ \_ الثقات، لابن حبان، الهند.
- ٢٢ \_ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، تحقيق محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٢٣ ــ جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي بالدمام.
- ٢٤ ــ الجامع، لمعمر بن راشد، مطبوع آخر مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن
   الأعظمى، المكتب الإسلامى، بيروت.
  - ٢٥ \_ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، للحميدي، دار الكتاب المصري.
    - ٢٦ ــ الجرح والتعديل، لابن أبى حاتم، الهند.
- ۲۷ \_ الجعديات، للبغوي، وهو المطبوع باسم: مسند علي بن الجعد، تحقيق عبد المهدى عبد القادر، مكتبة الفلاح، الكويت.
  - ٢٨ ــ الجليس الصالح والأنيس الناصح، لسبط ابن الجوزي، رياض الريس، لندن.
    - ٢٩ ـ جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، دار الفكر، بيروت.
    - ٣٠ \_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم، مكتبة الخانجي، القاهرة.
      - ٣٦ ــ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي، دار الفكر، بيروت.

- ٣٢ ــ رياض النفوس، للمالكي، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
- ٣٣ ــ الزهد، للمعافى بن عمران، تحقيق عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
- ٣٤ ــ الزهد الكبير، للبيهقي، تحقيق تقي الدين الندوي، المجمع الثقافي في أبو ظبي.
- ٣٥ ــ سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة، تحقيق عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت.
- ٣٦ ـ سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر، وغيره، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
  - ٣٧ ــ سنن أبي داود، تحقيق عزت الدعاس، حمص، سوريا.
  - ٣٨ ــ سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي، القاهرة.
- ٣٩ ــ سنن النسائي الصغرى، ترقيم عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، بحلب.
  - ٠٤ ــ السنَّة، لأبي بكر الخلال، تحقيق عطية الزهراني، دار الراية، الرياض.
    - ٤١ ــ سير أعلام النبلاء، للذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٤٢ ــ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد، تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق.
- ٤٣ ــ شعب الإيمان، للبيهقي، طبعة الهند، وقد رجعت في بعض الأحيان إلى طبعة دار الكتب العلمية في بيروت.
  - ٤٤ صحيح البخاري، طبع مع فتح الباري، الطبعة السلفية بالقاهرة.
     صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، عيسى البابي الحلبي بالقاهرة.
- ٤٥ ــ صفة الصفوة، تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي، دار المعرفة،
   بيروت.
  - ٤٦ \_ طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، تحقيق عبد الرحمن العثيمين، الرياض.
    - ٤٧ ـ الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار صادر.

- ٤٨ ــ العبر في خبر من غبر، للذهبي، الكويت.
- ٤٩ \_ العظمة، لأبي الشيخ، تحقيق رضاء الله المباركفوري، دار العاصمة، الرياض.
  - ٥ \_ العقل ، لابن أبي الدنيا ، مصر .
- العلل ومعرفة الرجال، من رواية عبد الله، تحقيق وصي الله عباس، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٥٢ ــ العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد، للمرذوي وغيره، تحقيق وصي الله عباس، الدار السلفية، الهند.
  - ٥٣ \_ في ظلال القرآن، لسيد قطب، دار الشروق، بيروت.
  - ٤٥ \_ كشف الخفاء، للعجلوني، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٥٥ \_ كنز العمال، للمتقى الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
    - ٥٦ \_ لسان العرب، لابن منظور، دار المعارف بالقاهرة.
- لسان الميزان، لابن حجر، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، ودار البشائر الإسلامية، بيروت.
  - ۸۵ المجالسة، للدينوري، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - ٥٩ ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت.
    - ٠٠ \_ المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، الهند.
    - ٦١ \_ مسند إبراهيم بن أدهم، لابن منده، تحقيق مجدى السيد، مصر .
      - ٦٢ \_ مسند أحمد، دار صادر، بيروت.
  - ٦٣ \_ مسند أبى داود الطيالسي، تحقيق عبد الله التركى، دار هجر، القاهرة.
  - ٦٤ \_ مسند الشاميين، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
    - ٣٥ ــ مسند أبي عوانة، دائرة المعارف العثمانية بالهند.
    - ٣٦ \_ مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين أسد، دار المأمون، دمشق.
  - ٧٧ المعجم الوسيط، لعدد من المؤلفين، منهم إبراهيم أنيس وغيره، الطبعة الثانية.

- ٦٨ ــ المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان، تحقيق أكرم العمري، مؤسسة الرسالة،
   بيروت.
- 79 \_ مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي، تحقيق عبد الله التركي، مكتبة الخانجي، القاهرة.
  - ٧٠ \_ مناقب الإمام سفيان الثوري، للذهبي، تحقيق مجدي السيد، مصر.
- ٧١ ــ مناقب معروف الكرخي وأخباره، لابن الجوزي، تحقيق عبد الله الجبوري، دار الكتاب العربى، بيروت.
  - ٧٧ ــ المنتظم، لابن الجوزي، دار الكتب العلمية بيروت.
  - ٧٣ \_ موضح أوهام الجمع والتفريق، للخطيب البغدادي، تحقيق المعلمي، الهند.
- ٧٤ ــ النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق محمود الطناحي وطاهر
   الزاوى، دار الفكر، بيروت.
  - ٧٥ \_ الورع، لأبي بكر المروذي، تحقيق سمير الزهيري، دار الصميعي، الرياض.



# ٦ - فَهُرِّ ٱلْوَضُّوعَات

| الموضوع الصفحة                                           |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| تمهيد                                                    | ٥  |
| قســم الدِّراســة                                        |    |
| المبحث الأول: الإمام أبو بكر المرّودي:                   |    |
| أولًا: تعريف مُوجز بهذا الإِمام                          | ٨  |
| ے اسمه ونسبه ۸                                           | ٨  |
| _ مولده ووفاته ه                                         | ٩  |
| ــ تلاميذه تلاميد                                        | ٩  |
| _ مكانته وثناء العلماء عليه                              | 11 |
| _ مصنّفاته                                               | 17 |
| ثانيا: شيوخ الإمام أبي بكر المروذي في هذا الكتاب ٣       | 14 |
| المبحث الثاني: التعريف بكتاب أخبار الشيوخ وأخلاقهم:      |    |
| (أ) محتوى الكتاب٧                                        | 44 |
| (ب) إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه ي                        | Y  |
| (ج) نصوص مستدركة من هذا الكتاب ٧                         | 44 |
| (د) وصف نسخة الكتاب، والطريقة المتبعة في تحقيقه          | ۳. |
| (هـ) نماذج من النسخة الخطِّية المعتمدة في تحقيق الكتاب ٢ | ٣٢ |

| صفحة  | الموضوع                                              |
|-------|------------------------------------------------------|
|       | الكتاب محقً قاً                                      |
| ٣٩    | الجزء الأول من أخبار الشيوخ وأخلاقهم ــ محقَّقاً     |
| 170   | الجزء الثالث من أخبار الشيوخ وأخلاقهم ــ محقَّقاً    |
| 7 • 1 | فهارس الكتاب                                         |
| 7.4   | ١ ــ فهرس الآيــات                                   |
| 7 . 0 | ٢ ــ فهرس الأحاديث                                   |
| 7.7   | ٣ ـ فهرس الشُّعـر                                    |
| 7 . 9 | ٤ ـ فهرس الأعلام                                     |
| ۰۳۲   | <ul> <li>فهرس بأهم مصادر التحقيق والدراسة</li> </ul> |
| 740   | ٦ ــ فهرس الموضوعات                                  |

### صدر للمحقّق الدكتور عامر حسن صبري

- ١ ـ قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر، للإمام صالح بن محمد الفُلاني المتوفى (١٢١٨هـ)، دار الشروق في جُدة، سنة ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٤م.
- ۲ ـ دلائل النبوة، لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي، المتوفى سنة (۳۰۱هـ)، دار
   حراء، بمكة المكرمة، سنة ۱٤٠٦هـ \_ ۱۹۸٦م.
- ٣ مسند سعد بن أبي وقاص، لأبي عبد الله أحمد بن إبراهيم الدورقي، المتوفى
   ٢٤٦هـ)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤٠٧هـ \_\_١٩٨٧م.
- ٤ ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند، لأبي القاسم
   ابن عساكر (ت ٧١٥هـ)، دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لابن عبد الهادي الحنبلي (ت ٧٧٤هـ)، المكتبة الحديثة في العين، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- ٦ الجود والكرم وسخاء النفوس، للبرجلاني (ت ٢٣٨هـ)، دار ابن حزم، بيروت،
   ١٤١٢هـ \_ ١٩٩١م.
- ٧ حديث أبي عبد الله الحسين بن محمد ابن العسكري، عن شيوخه، طبع مع كتاب البرجلاني.
- ٨ الاقتراح في بيان الاصطلاح، لابن دقيق العيد (ت ٧٠٧هـ)، دار البشائر الإسلامية،
   سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٦م.
- ٩ مشيخة الإمام أبي حفص عمر بن الحسن بن أميلة المراغي، نشر مع مجموعة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (٥٢)، نشر دار البشائر الإسلامية، بيروت ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م.

## صدر من سلسلة الكتب والأجزاء الحديثية:

## (وقد طُبِع أكثرها في دار البشائر الإسلامية ببيروت) :

١ ـ ثواب قضاء حوائج الإخوان وما جاء في إغاثة اللهفان، لأبي الغنائم النرسي
 (ت ٥١٠هـ)، صدر سنة ١٤١٤هـ \_ ١٩٩٣م.

- ٢ أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين ذكرهم
   في جامعه الصحيح، للإمام ابن عدي الجُرْجاني (ت ٣٦٥هـ)، صدر سنة
   ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- عضائل القُرآن وتلاوته وخصائص تُلاته وحملته، للحافظ أبي الفضل الرازي
   (ت ٤٥٤هـ)، صدر سنة ١٤١٥هـ ــ ١٩٩٤م.
- ٤ \_\_ كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية، لأبي سعد الماليني (ت ٤١٢هـ)، صدر
   سنة ١٤١٧هـ \_\_ ١٩٩٧.
- حدیث الإمام الحافظ أبي أحمد محمد بن أحمد بن الغطریف الجُرجاني،
   (ت ۳۷۷هـ)، صدر سنة ۱٤۱۷هـ ــ ۱۹۹۷م.
- ٦ من حديث أبي عبد الرحمن المقرىء مما وافق رواية الإمام أحمد بن حنبل
   في المسند، للضياء المقدسي (ت ٦٤٣هـ)، صدر سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- ٧ ــ كتاب الأربعين عن المشايخ الأربعين والأربعين صحابياً وصحابية، لأبي الحسن المؤيد بن محمد الطوسى (ت٦١٧هـ)، (صدر مع كتاب الضياء المقدسى).
- ٨ ــ الفتن، لأبي علي حنبل بن إسحاق الشيباني (ت ٢٧٣هـ)، صدر سنة
   ١٤١٩هـ ــ ١٩٩٨م.
  - ٩ \_ جزء حنبل بن إسحاق، طبع مع كتاب الفتن.
- ۱۰ \_ المنتخب من كتاب الزهد والرقائق، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ)، صدر سنة ١٤٢٠هـ\_ ٢٠٠٠.
- ١١ ــ طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ في ترائي الهلال،
   للخطيب البغدادي، طبع مع المنتخب من كتاب الزهد والرقائق.
- ۱۲ ـ كتاب الزهد، لأبي مسعود المعافى بن عمران الموصّلي (ت ۱۸۵هـ)، صدر سنة ۱۶۲۰هـ ـ ۱۹۹۹م.
  - ١٣ \_ مسند المعافى بن عمران الموصلى، طبع مع كتاب الزهد.
- ١٤ \_ المناسك، لسعيد بن أبى عَرُوبة (ت ١٥٦هـ)، صدر سنة ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
  - ١٥ \_ القضاء، لشريج بن يونس (ت ٢٣٥هـ)، طُبِع مع كتاب المناسك.

- ۱٦ ـ من كتاب الزهد، لأبي حاتم الرازي (ت ٢٧٧هـ)، صدر سنة ١٤٢٢هـ \_ . ١٠٠١م.
- ۱۷ ـ الفوائد والأخبار والحكايات عن الشافعي وحاتم الأصم ومعروف الكرخي، لأبي على الحسن بن الحسين بن حمكان (ت ٤٠٥هـ)، طُبِع مع كتاب أبى حاتم الرازي: من كتاب الزهد.
- ١٨ ــ صفة النفاق ونعت المنافقين، من السنن المأثورة عن رسول الله ﷺ،
   لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ)، صدر سنة ١٤٢٢هـ ــ ٢٠٠١م.
- ۱۹ \_ أمالي أبي الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن سمعون الواعظ ببغداد (ت ۳۸۷هـ)، صدر سنة ۱٤۲۳هـ \_ ۲۰۰۲م.
- ٢١ ــ من حديث محمد بن عثمان بن كرامة، ومن حديث طاهر بن خالد بن نزار الأيلي، رواية محمد بن مخلد العطّار الدُّوري عنهما. (صدر مع كتاب مُجّاعة).
- ٢٢ ــ الزِّيادات في كتاب الجود والسخاء، للإِمام الطبراني. (صدر مع الكتابين السابقين).
- ٢٣ \_ من سؤالات أبي بكر أحمد بن محمد بن هانىء الأثرم أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. صدر سنة ١٤٢٥هـ \_ ٢٠٠٤م.
- ٢٤ مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه. (صدر مع
   كتاب سؤالات الأثرم).
- ٢٥ من تكلّم فيه الدارقطني في كتاب السنن من الضعفاء والمتروكين والمجهولين، للإمام محمد بن عبد الرحمن بن محمد المقدسي، المعروف بابن زُريق الحنبلي. (صدر مع الكتابين السابقين).

- ٢٧ \_ المشيخة البغدادية للإمام ابن مَسْلَمة، (نشر مع الكتاب السابق).
- ٢٨ ـ مشيخة أبي المنجّى حبد الله بن عمر ابن اللَّتِي، (نشر مع الكتابين
   السابقين).
- ٣٠ ـ تحفة أهل الحديث في إيصال إجازة القديم بالحديث، لابن العمادية، (صدر مع الكتاب السابق).
- ٣١ \_ من حديث الإمام سفيان بن سعيد الثوري، صدر سنة ١٤٢٥هـ \_ ٢٠٠٤م.
  - ٣٢ ـ سنن أبى بكر الأثرم، (صدر مع الكتاب السابق).
- ٣٣ ــ مشيخة الإمام سراج الدِّين القَزْويني البغدادي الشافعي، المتوفّى سنة ٣٣ ــ ٥٠٠٥م.
- ٣٤ أحكام القرآن، للقاضي إسماعيل المالكي، صدر عن دار ابن حزم، بيروت سنة ١٤٢٦هـ \_ ٢٠٠٥م.
- ٣٥ أخبار الشيوخ وأخلاقهم، لأبي بكر المروذي، صدر سنة ١٤٢٦هـ ..
   ٢٠٠٥م.

多 孝 多

#### الكتاب القادم بعون الله وتوفيقه

٣٦ ـ الزُّهد والرَّقائق، للإِمام عبد الله بن المبارك ـ رواية نُعيم بن حماد. (الطبعة الكاملة للكتاب).

**\* \*** •

 <sup>(</sup>١) طبع هذا الكتاب (رقم ٢٩) مع تاليه (رقم ٣٠) ضمن السلسلة تحت رقمي (٢٦ ــ ٢٧)، فتكور الترقيم مع (مشيخة الإمام السهروردي والمشيخة البغدادية) الملذان صدرا عن دار نشر أخرى مع رقم (٨٥) وهو (مشيخة ابن اللتي)، وهذا خطأ اقتضى التنبيه عليه.